

## الصليبيون في شمال أفريقيا

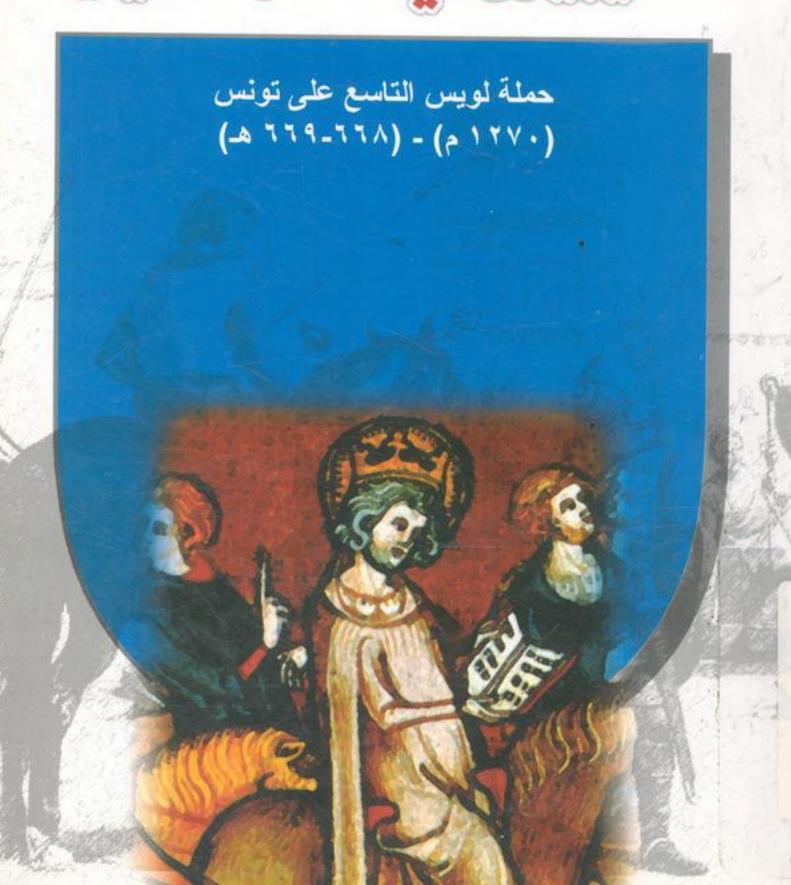

### الصليبيون في شمال أفريقيا

حملة لويس التاسع على تونس ١٢٧٠ م / ٦٦٨ - ٦٦٩ هـ

> > الطبعة الأولى ٢٠٠٢م

عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية قام For Human and social studies

#### المشرف العام: دكتور قاسم عبده قاسم

# المستشارون د . أحصصد إبراهيم الهصوارى د , شصوقى عبد القوى حبيب د . قاسم عبده قاسم

تصميم الغلاف: وأثل محمود

الناشس: عين للدراسسات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - م م م المسارع ترعة المربوطية - الهسرم - جم ع - تليفون - فاكس ٢٨٧١٦٩٣

Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 5, Maryoutia St., Alharam - A.R.E. Tel: 387169

#### إهداء

إلى روح أستاذى الفاضل دكتور جوزيف نسيم يوسف

#### يتناتيا الخراجين

#### المقدمية

لقد شهد العالم منذ أقدم عصوره وحتى اليوم العديد من الأحداث الهامة والانتفاضات الخطيرة التى اهتز لها كيانه والتى تركت بصماتها على سير مجرى الأحداث، ولعل أهمها هى الحركة الصليبية التى اقتطعت من تاريخ البشرية ثلاثة قرون من الزمان ، هى القرون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر الميلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجرية) والتى تمثل الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط والأمر الهام أن هذه الحركة تركت أثارها على المسرح الدولى ليس حتى نهاية العصر الوسيط فحسب بل امتدت بشكل أو بأخر لتؤثر على سير الأحداث في التاريخ الحديث والمعاصر .

وقد اشتملت تلك الحركة على العديد من الحملات العسكرية الكبيرة التى تعرض لها العالم العربى الإسلامي من مشرقه إلى مغربه وفيما بين هذه الحملات وجدت فترات من الهدوء النسبي في بعض الأحيان وفترات ساخنة تخللتها معارك عديدة في كثير من الأحايين.

ويلاحظ أن الحملات الكبيرة ظهرت فيها مؤلفات قيمة عديدة بمختلف اللغات الحية وكانت أقلها حظا هي حملة لويس التاسع ملك فرنسا على تونس عام ١٦٠٠م/ ١٦٨-١٦٩هـ وكانت هذه الحملة هي أخر حملات القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد (القرنان السادس والسابع الهجريان) وهي التاسعة في عداد تلك الحملات وكان قد ظهر كتابان لأستاذي الدكتور جوزيف نسيم يوسف عن حملتي هذا الملك على كل من مصر والشام في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي (أواسط القرن السابع الهجري)، فرآيت اختيار حملته الثالثة على تونس في الشمال الأفريقي في أواخر ذلك القرن لتكون موضوعا لدراستي لدرجة الدكتوراه .

وهذه الحملة لم يظهر فيها مؤلف علمى قائم بذاته يتناول كافة أحداثها ، ووقائعها كما عبرت عنها مختلف الوثائق والمصادر القديمة من عربية ولاتينية وفرنسية قديمة وايطالية قديمة وغيرها .

حقيقة ظهر منذ قرابة مائة عام مضت كتاب بالألمانية بعنوان :

Sternfeld, Luduigs des Heiligen Irreuzzug nach Tunis (1270) und die politik karls I Vinsizilien, Berlin 1896.

إلا أن هذا الكتاب إلى جانب قدمه فقد عبر عن الحملة من وجهة نظر واحدة اعتمد فيها أساسا على الأصول الأجنبية، فجات دراسته معبرة عن شطر واحد من البحث دون الشطر الآخر، أي غير معبرة عن الحقيقة التاريخية كاملة وما قيل عن مؤلف شترنفلد يقال أيضا عن مؤلف سيلفستر دي ساسي Silvester de Sacy وج. جراند شامب G. Grand Champ ويذلك أصبحت مثل تلك المؤلفات غير ذات موضوع بعد فقدانها لقيمتها. فجات دراستنا لتسد هذا النقص ولتعبر عن مختلف وجهات النظر . وهذا هو الهدف من أي بحث في التاريخ . هذا فضلا عن العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتفاصيل الحملة التي أغفلتها تلك المراجع وقد قمنا بدراستها وتحليلها وتوصلنا إلى أراء حاسمة بشأنها .

وفيما عدا ذلك ، فكل ما هنالك اشارات مقتضبة في المؤلفات الخاصة بتاريخ الحركة الصليبية. وفي مقدمتها كتابا رينيه جروسيه وسيتفن رانسيمان ومجموعة بنسلفانيا عن تاريخ تلك الحركة والتي صدر منها حتى الأن خمسة أجزاء وهناك أيضا مؤلفات عن سيرة لويس التاسع وضعت أساسا لتمجيده وذكر مأثره وفضائله ولاتحتل حملة تونس مكانا رئيسيا فيها نذكر منها على سبيل المثال مؤلفات

- H. Bor deaux, E. Berger,
- A. Bailly, de Tillemont, F. Perry, W knox, M. Guizot,
- A . Bary, J. Boulenger, H. Wallon , M. Sepet .

كذلك توجد بعض الدراسات في جوانب معينة من الحملة أو أحد عناصرها وهي تدور بصفة خاصة حول معاهدة الصلح بين شارل كونت أنجو والمستنصر وذلك في عدد من المجلات والدوريات التاريخية المعروفة، وقد ظهرت هذه الدراسات هي الأخرى منذ زمن بعيد وفي صفحات قلائل وتعبر في معظمها ، أيضا عن وجهة نظر واحدة دون وجهة النظر الأخرى فجاءت مبتورة لاتفي بالغرض المطلوب .

كل هذا تلافيناه في دراستنا عن الحملة معتمدين على وثائقها وأصولها من عربية وغير

عربية خطية ومطبوعة وكانت النتيجة دراسة موضوعية متكاملة قائمة على أساس منهجى سليم فرضته طبيعة الموضوع وقد تناولنا عشرات القضايا والنقاط الغامضة التى واجهتنا بالدراسة النقدية القائمة على المقارنات والموازنات التاريخية وتوصلنا منها إلى استنتاجات وأراء واضحة محددة تناولنها بالتفصيل في قمة البحث واستعرضناها بايجاز وتركيز في خاتمته .

على أية حال إذا كانت جغرافية أى موقع هى مفتاح تاريخه فهذا يصدق وينطبق تماما على تونس فجغرافيتها هى فى الحقيقة مفتاح تاريخها الذى يكشف عن الأسباب الحقيقية التى وجهت حملة لويس التاسع الصليبية إليها وهذا يتطلب منا وقفة أمام مسرحها الجغرافي حيث وقعت أحداث الحملة، أن نظرة فاحصة مدققة إلى خريطة تونس تبين أنها تقع فى الجزء الشمالى الغربى من قارة أفريقيا(١) يحدها شمالا وشرقا ساحل البحر الأبيض المتوسط وجنوبا ولاية طرابلس والصحراء الكبرى، وغربا الجزائر ، وهى تكون مع الجزائر والمغرب وحدة جغرافية واحدة(٢) ابتداء من خليج سرت الكبير حتى المحيط الأطلسى، باستثناء برقة وطرابلس اللتين تعرفان اليوم باسم ليبيا واللتين كانتا امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية. وقد أثرت هذه الطبيعة الجغرافية على بلاد المغرب لكى يحافظ على معالم حضارته وأصوله عبر التاريخ (٢). فقد تأثر المغرب باتجاه سلسلة جبال أطلس فى جهة موازية للساحل (١). اذا فقد عمل على أن يقف حجرة عثر في طريق المؤثرات الأوربية (٥). ولعبت تلك الجبال دورا هاما لحماية المغرب بوجه عام وتونس بصفة خاصة من تلك الاعتداءات الأوربية المتكررة ضدها. فقد لحماية المغرب بوجه عام وتونس بصفة خاصة من تلك الاعتداءات الأوربية المتكررة ضدها. فقد ساعدت الطبيعة المغرب الإسلامي على المقاومة والقدرة على الاحتمال واعتلاء الجبال ساعدت الطبيعة المغرب الإسلامي على المقاومة والقدرة على الاحتمال واعتلاء الجبال

\_\_\_\_\_

١- لفظ أفريقيا مشتق من كلمة Aphri. التى أطلقها الفينيقيون على سكان قرطاجنة ثم عممه اليوتانيين وأطلقوه على سكان المغرب من حدود مصر الغربية حتى المحيط الأطلسي ويقال أنها سميت أفريقيا لأنها فرقت بين مصر والمغرب وللمزيد أنظر عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص١٣٦-١٢٧ ، أحمد بن خالد: تاريخ المغرب الأقصى، ج١ ، ص٣٦، جوستاف لوبون : حضارة العرب، ص٢٦١ ، حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس ، ص٣-٧ .

٢- ابن خلدون : العبر ، ج١، ص٨٩ .

٣- عبد العزيز سالم: للغرب الكبير، ص١٢٨، لويون : حضارة العرب، ص٢١٦ .

٤- الأصطفرى : مسالك الممالك، ص ٢٩، البشارى: أحسن الاقاليم، ص ٢٣٦، ٣١٥ .

ه – جمال الدين الدناصوري : جغرافية العالم، ص١٤٣ .

وقطعوا خط الرجعة على الصليبيين بعد وفاة ملكهم لويس التاسع، ثم أن جهود الملك شارل الانجوى ذهبت هباء يوم أحكم التونسيون خططهم ووحدوا هدفهم للاستفادة من هذه الجبال.

تبلغ مساحة تونس ١٦٥ كيلو مترا مربعا، وتطل على الطرف الشرقى لسلسلة جبال اطلس
ويقسمها الجغرافيون العرب إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الشمالي وهو عبارة عن مزارع
خصبة يمر على جانب كبير منها نهر مجردة الذي ينبع من الجزائر ويعتمد أهل تونس عليه في
الشرب (١).

أما القسم الثانى فهو الساحل الذى يمتد من جهة الشرق بحداء البحر، ويتألف من أراض خصبة غزيرة العمران، أما القسم الثالث فهو ناحية الجنوب ويشتمل أيضا على سهول عظيمة ومراع شاسعة وواحات ونخيل . وتونس مدينة جميلة بالغ الرحالة والجغرافيون فى ذكر محاسنها . يقول عنها الادريسي : «أنها مدينة حسنة تحيط بها من جميع الجهات المزارع والمراعى المعمورة الخيرات» (٢). وهى من أصلح بلاد أفريقيا ماء وهواء وأكثرها خيرا(٢)، كما يصفها ابن حوقل قائلا «أنها مدينة ليست بالصغيرة ولا الكبيرة»(٤). وقد منحها هذا الموقع المتاز شهرة عظيمة فكانت ملتقى الصناع والفنائين، وكان الأندلسيون يفخرون بوجودهم فيها (٥). ويرجع هذا إلى قرب المسافة بين تونس وأعظم بلاد أفريقيا أنذاك وهى قرطاجنة. وقد أثر امتداد الساحل الأفريقي في طبيعة السكان وكانوا يتميزون بنشاطهم البحرى العظيم وهو جزء لايتجزأ من حياتهم الاقتصادية، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح حين استقل المغرب عن تبعيته للأمويين وبلغ نشاطهم ذروته في القرنين الثالث والرابع الهجريين (القرنان التاسع والعاشر الميلاديين) وتمكنوا من احتلال صقلية وجنوب إيطاليا ومالطة وسردينيا(٢).

\_\_\_\_

أ- البشارى: أحسن التقاسيم، ص٣٩٥، ابن حوقل: صورة الأرض، ص٧٦ ، أنظر أيضا. يسرى الجوهرى: أفريقيا ، ص٣٠٦ .

٢- الادريسى: صفة المغرب والأندلس، ص١١١ .

٣- الدمشقى: نخبة الدهر وعجائب البر والبحر، ص٧٣٧ .

٤- ابن حوقل: منورة الأرض ، ص٧٧ .

٥- القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ، ص١٧٣ ، ابن حوقل : صورة الأرض ، ص٧٧ .

٦- عبد العزيز سالم وأخرين : البحرية المسرية، ص٢٦٧ .

٩

وتونس فى العصر القديم لم تكن سوى قرية صغيرة مهملة ظهرت قيمتها ومزايا موقعها الجغرافى بعد الفتح الإسلامى لها، حين قرر الحسان بن النعمان تحطيم قرطاجنة مكمن الخطر على الوجود الإسلامى. وعمل على عمارة تونس بدلا منها لتكون المقر الرئيسى للحكم الإسلامي هناك. وهي تقع في جون<sup>(۱)</sup> خارج عن البحر على بحيرة محتفرة عرضها أكثر من طولها، لأن طولها ستة أميال وعرضها ثمانية أميال ويقال أن هذه البحيرة كانت موجودة منذ ألفى عام قبل ذلك التاريخ وقد غلب عليها ماء البحر . إلى أن أعيد حفرها في حين يذكر أبى أبى دينار «أن هذه البحيرة لم تكن موجودة من قبل وإنما حفر في البر حفير انتهى به إلى مدينة تونس ومن فم هذه البحيرة إلى قرطاجنة ثلاثة أميال، ويؤكد أن حفرها تم في العصر الإسلامي لأن قرطاجنة كانت تقف حائلا بين تونس والبحر، فلما ضربت أصبح من الضروري حفر هذه البحيرة لجذب مياه البحر إلى تونس والبحر، فلما ضربت أصبح من الضروري حفر هذه البحيرة لجذب مياه البحر إلى تونس<sup>(٢)</sup>. حيث كانت المسافة بين تونس والبحر ستة آميال<sup>(٢)</sup>، وقبل أربعة أميال (٤).

وتتصل البحيرة بالبحر عن طريق فم الوادى(٥) وتبلغ مساحة هذه البحيرة أربعين ميلا وقد أجرى ماء البحر في هذه البحيرة حتى جاوز أعلاها بربع قامتها وربما أقل(١)، وعند آخر هذه البحيرة جزء يتسع فيه الماء ويعمق ويطلق عليه التونسيون اسم وقور، وإليه تصل السفن المحملة بالبضائع وترسو هناك. ونظرا لكبر حجم السفن أحيانا كان التونسيون يعدون زوارق صغيرة تفرغ المراكب الكبيرة فيها حمولتها ، وهكذا حتى تنتهى عملية النقل حيث أن سعة البحيرة لا تحتمل إلا الزوارق الصغيرة (٧). وقد لعبت تلك البحيرة دورا كبيرا في اقتصاد

١- الجون : هو الجزء الضيق من البحر الداخل في الأرض .

٧- الحميري: الروض المعطار في خير الأقطار، ص١٤٣.

٣- ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس ، ص٨ .

٤- الحميرى: الروض المعطار، ص١٤٢.

٥- فم الوادي يعــرف إلى الآن في تونس باسم حلق الوادي. انظر ابن أبي دينار: المؤنس، ص٨،
 الادريسي: صفة المغرب، ص١١٧، البكري: المغرب، ص٣٧-٣٨.

٦- القامة: هي طول الشيّ انظر جبران مسعود : الرائد، ج١، ص١١٤٧ .

٧- الادريسي: صفة المغرب، ص١١١، الدمشقى : نفية الدهر، ص٢٣٥ .

تونس، واعتمد الأهالي عليها في الصيد وهم على علم بمواضعها الخطرة التي كانوا يتجنبونها خشية المخاطر (١)،

ويحيط بتونس سور دائرى تبلغ مساحته أربعة وعشرين ألف ذراع (٢)، وقيل واحد وعشرين ألف ذراع (٢). ويصف الادريسي هذا السور أنه من تراب وثيق (٤).

وجميع مزارعها وخيراتها داخل هذا السور الذي يقف كسياج حولها (°). والسور ليس قديما مثل البحيرة بل يرجح أنه بنى عام ٤٠٠هـ (القرن العاشر الميلادي) حيث يذكر ابن أبى دينار أنه بعد أن دمر أبو يزيد الخارجي مدينة تونس قام الشيخ محرز وأمر ببنائه ليحمى تونس من النهب والدمار(٢) في حين يعود ابن أبى دينار ويذكر أن النواة الحقيقية في بناء هذا السور تعود إلى بنى الأغلب(٢) ويقال أن هذا السور كان جهة الشمال فقط وليس دائري(٨).

والمسافة بين تونس والقيروان تبلغ مائة وسبعة وخمسين ميلا (١٠). وقيل أن المسافر برا كان

١- ابن أبي دينار: المؤنس، ص٨، الحميري: الروض المعطار، ص١٤٢، ابن خرداذبة المسالك، ص٨٧.

٢- الذراع : مقياس طوله ما بين ٥٠-٧٠ سنتميتر ، أنظر جبران مسعود: الرائد، ج١، ص٦٩٣ .

٣- ابن أبى دينار: المؤنس، ص٨ ، ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ، ص٧٩ ، الحميرى ، الروض
 المعطار، ص١٤٢ .

٤- الادريسي، منفة الغرب، من١١٠ .

القزويني: أثار البلاد، ص١٧٢، الادريسي ، ص١١١ .

٦- هو أبوزيد بن كيداد الخارجى ، ولد بالسودان ، وهو زناتى الأصل أتى أبوه إلى المغرب وتعلم القرآن وخالط أهل الشيعة الذين كانوا ينادون بتكفير أهل السنة واستباحة أموالهم. وقد عاصر أبويزيد عهد الخليفة المهدى عام ٣٦٣ هـ / ٩٤٣م وتحدى الخليفة وأعلن ضده راية العصيان وقويت شوكته على عهد الخليفة القانم، ودخل أفريقيا وأحدث دمارا كثيرا بتونس وللمزيد أنظر ابن أبى دينار : المؤنس ، ص٥٧ه-٦٢ .

٧- نسبة إلى إبراهيم بن الأغلب الذي ولاه الخليفة هارون الرشيد ولاية تونس فاستقل بها. انظر ابن أبى
 ديتار : المؤنس ، ص١٧٠ .

٨- البكرى : المغرب في ذكر تاريخ أفريقيا والمغرب ، ص ٢٨-٢٩ .

٩- اختلفت المصادر العربية على تحديد المسافة بين تونس والقيروان فهناك آراء تقول أنها مائة ميل أو أزيد أو أقل وللمزيد انظر: البكرى: المغرب، ص٣٧-٣٩، الصموى : معجم البلدان، ج١، ص٠٦، ابن أبى دينار: للؤنس ، ص١٧٠ .

يقطعها في ثلاثة أيام<sup>(۱)</sup>. وكانت تونس بعد عمرانها في صدر الإسلام قد بلغت من الشهرة والعظمة لدرجة تسميتها باحدى القيروانين. ويقال أنه كان يوجد بين تونس والقيروان موضع يقال له «مخفة» يحدث به أمر عجيب من كل عام ففي وقت حصاد الزيتون كان يوجد نوع من الطيور يحمل كل طائر في مخلبيه زيتونتين ويأتي إلى هذا الموضع ويلقى بهما مما يؤدي إلى زيادة غلة الزيتون وأيضا زيادة في الدخل حددها القزويني بأنها بلغت ما يزيد عن سبعين ألف درهم في ذلك الحين(۱).

وكان يوجد بتونس خندق حصين وعدد من الأبواب حددها الادريسى بثلاثة (٢)، في حين قال البكرى أنها خمسة أبواب(٤)، ويذكر ابن أبى دينار أنها عشرة أبواب وتناقص عددها على عهده إلى سبعة(٥) ومن أسماء هذه الأبواب هي : باب الجزيرة في الجنوب وباب البحر وهو يفتح على الثغر ، وباب قرطاجنة في الشرق، وباب السقائين في الشمال وباب أرطه في الغرب. وكان مدخل تونس عليه سلسلة غليظة تحميها من تسرب سفن الأعداء ويحميها من الجنوب حصن المجرد ويعرف باسم قصر السلسلة(١).

أما عن مسميات تونس فقد اختلفت المصادر حولها فمن المؤرخين من يقول أن اسمها في البداية كان ترشيش ولما قدم إليها المسلمون للمرة الأولى نزلوا بصومعة داخلها يسمى ترشيش(٧)، وكانوا يتأنسون هناك بصوت راهب، فيقولون فيما بينهم هذه الصومعة تونس،

۱- القزويني: آثار البلاد، ص۱۷۳، الاصطفري: مسالك المالك، ص۳۹، البشاري: أحسن التقاسيم:
 حر۳۲۹.

٢- القزويني: المعدر السابق، نفس الصفحة.

٣- الادريسي: وصف المغرب، ص١١١ .

٤- البكرى: المغرب، ص٣٧ -٣٩.

د- ابن أبي دينار: المؤنس، ص١٠ ، الحميري: الروض المعطار، ص١٤٣-١٤٥ .

٦- البكرى: المصدر السابق، نفس الصفحة.

۷- يذكر أد. عبد العزيز سالم أن أول عهد للمسلمين بتونس ونواحيها كان زمن الخليفة عثمان بن عفان وذلك بقيادة عبدالله بن أبى السرح ولكنها ليست مرحلة، الفتح المنظم بل هى مرحلة الغارات. انظر عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير، ١٤١، ١٧٢ .

أى تحدث الأنسة وعدم الوحشة فلزمها هذا الاسم. ويقال أن العرب كانوا طوال الليل الموحش لايسمعون سوى صوت الرهبان فقالوا على هذه البقعة أنها تونس فى حين هناك رواية أخرى مفادها أن العرب وجدوا زيتونه ملقاه فى مكان اقامة جامع الزيتونة فنطلقوا عليها اسم تونس ولزمها الاسم هى والجامع (۱)، ويورد ابن أبى دينار رواية أخرى فيقول «إن العرب حين نزلوا صومعة ذلك الراهب أضافهم وأطعمهم دشيش الحنطة، فصار هذا عادة أهل البلد فى رأس السنة يتكلون هذا الدشيش. وفى احدى جلساتهم مع الراهب رأوا مكانا يحيط به الشوك من كل جانب فسأل العرب الراهب عن هذا الشوك فأخبرهم أنه كان يرى فى بعض الليالى نورا ساطعا فى هذه البقعة فعلم أنه سيكون لها شأن فعمل على حمايتها من القاذورات ونجس الكلاب. وصلى العرب الأوائل فى نفس المكان ، وقالوا فيما بينهم إن صبح هذا القول فهى بقعة مباركة لأنها شهدت صلاة الصدر الأول من المسلمين ، وظلت على هذا حتى دخلها الإسلام بصورة فعلية(۱) ويؤكد ابن حوقل رواية ابن أبى دينار أن اسمها كان ترشيش وطوره العرب بصورة فعلية(۱).

ويشير البكرى «أن لتونس خمسة أسما» هى: ترشيش ، وتونس أو تانسى، والحضرة ، والخضرا»، والدرجة العليا. أما ترشيش فهو اسمها فى العصر القديم وتونس اسم حادث لها واشتقاقه من التأنيس أو الأنسة، والحضرة لأنها كانت حضرة السلاطين من بنى حفص ، والخضراء لكثرة الزيتون خاصة عند اشتداد لونه الأخضر عليه، أو سميت الخضراء لكثرة مزارعها وخيراتها الزراعية، أما الدرجة العليا فلأن بها الجامع الأعظم ، وقيل لارتفاعها عن باقى البلدان ولارتفاع صيتها وشهرتها بين دول بلاد المغرب » (أ). بينما يشير الادريسى إلى

۱- يذكر أد. عبد العزيز سالم أن سبب تسميته بالزيتونة نسبة إلى القديسة زيتونة التي عاشت زمن استيلاء الوائدال على قرطاجنة وتونس من الروم وقت انهيار الإمبراطورية الرومانية ، انظر عبد العزيز سالم : المغرب الكبير. ص١٥، ١٤ ، ٢٤٩ ، جوزيف نسيم يوسف : ورثة الامبراطورية، ص٠٠٠ .

٧- ابن أبي دينار : المؤنس ، ص١٠-١١ ، ١٧ .

٣- ابن حوقل: صورة الأرض، ص٧٢ ، الحميرى: الروض المعطار: ص١٤٢ ، راجع أيضا عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص٢٤٢ .

٤- البكرى: المغرب ، ص٢٧-٢٩ .

أن كلمة تونس حرفت من اسم طرشيش الذى كانت تعرف به قديما (١). ويضيف الدمشقى إلى أن اسم تونس اشتق من لفظ ترسوس الذى كان يطلق عليها قبل دخول الإسلام (٢) بينما تشير الروايات الأخرى إلى أن اسم تونس فى الأصل قرطاجنة (١)، وهى تسمية مجازية لقرب المسافة بين تونس وقرطاجنة ، ولما كانت تتمتع به قرطاجنة من شهرة وعظمة بين باقى مدن شمال أفريقيا.

ويطلق عليها أيضا اسم تونس الغريب لأنه قلما دخلها غريب عنها إلا وتعلق بها ولايفارقها إلا وهو متحسر عليها<sup>(1)</sup> ويضيف ابى أبى دينار قائلا «سالت بعض النصارى عن أصل تسميتها فقالوا «تنس» فى كتبنا وتنس معناها باللسان الاغريقى القديم «تقدم»<sup>(٥)</sup>.

ويرجع الفضل إلى العرب في بناء دار صناعة السفن في تونس فعندما نظم الخليفة الوليد بن عبد الملك الحملات العسكرية التي قادها حسان بن النعمان لفتح تونس<sup>(۱)</sup>، شعر المسلمون

١- الادريسي: وصف المغرب، ص١١١، المسعودي: مروج الذهب، ص٥٧ .

٧- الدمشقى: نخبة الدهر، ص٢٥٠٠ .

٣- ابن الفقيه : مختصر البلدان، ص٧٩ ، ابن خردابة : المسالك والممالك ، ص٨٧ راجع أيضا : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي، ص١٤٤ .

٤- ابن أبي دينار: المؤنس، ص١٦، والمزيد انظر لوبون: حضارة العرب، ص٢١٦، أحمد بن خالد:
 تاريخ للغرب الأقصى، ص٣٣، حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس، ص٣-٧.

٥- ابن حوقل: مدورة الأرض ، ص٧٧، ابن أبي دينار: المؤنس ، ص١٧ ، ابن منظور: لسان العرب، ج١٠ مـ ٣٣٤ .

آ- اقد اختلفت الروایات حول اسم القائد العربی الذی فتح تونس، فهناك روایات تنص علی أن زهیر بن قیس البلوی هو الذی افتتحها عام ۱۷هـ (۱۸۷۸م) فی حین وردت اشارات أخری وهی الاصح أن الذی افتتحها هو حسان بن النعمان عام ۱۷هـ (۱۹۲۷م) وأنه قام علی رأس حملتین منظمتین وذلك بعد استشهاد زهیر بنقریقیا وام یکن قد فتح بعد أما حملة حسان الأولی، كانت عام ۷۵هـ (۱۹۶۵م) والثانیة عام ۱۷۸هـ (۱۹۶۸م) وعندما وصل حسان إلی هناك بادر بتشدید الصصار حول قرطاجنة ویقال أنه أقام معسكره بتونس ثم بدأ بقرطاجنة وأحكم حصاره حتی افتتمها ثم أمر بتخریبها كی لایتخذها الروم منفذا للانتقام من حسان مما دعا إلی ضرورة بناء وتعمیر مدینة تونس التی كانت مهملة بسبب وجود قرطاجنة بشهرتها العظیمة التی طغت علی معظم مدن أفریقیا والمزید عن الفتح الإسلامی لتونس انظر ابن أبی دینار : المؤنس، ص۱۶۰۹ ما العبر. ج٤ م این حوقل : صورة الأرض ، ص۲۷ ، الحمیری: الروض المعطار، ص۱۶۵–۱۵۰ ، ابن خلدون : العبر. ج٤ ، ص۸۷۸ ، راجع أیضا عبد العزیز سالم : المغرب الكبیر ، ص۲۵–۱۵۲ .

بأنه لابد من اقامة تحصينات عسكرية قوية تحمى حدود دولتهم الجديدة تونس من غارات البيزنطيين. لذلك أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك بارسال ما يقرب من ألفي قبطي مصري للعمل على تعضيد موقف حسان بتونس ووضع أسس دار الصناعة هناك(١). وخرق حسان البحر من مرسى رادس إلى دار الصناعة ، ويقول ابن أبى دينار أنه جر البحر ١٢ ميلا أي حفر له حتى وصله إلى دار الصناعة التي جعل منها مرسى وميناء هام للسفن <sup>(٢)</sup>، وأصبح هذا الميناء القاعدة البحرية التي كانت تقلع منها الأساطيل الإسلامية في صراعها ضد البيزنطيين بعد احتلال قرطاجنة (٢)، كما شيد بالقرب من دار صناعة السفن دار للإمارة وتكنات للمرابطة وهذه الانشاءات العسكرية ظلت في تطور مستمر على مر العصور. فقد أزاد فيها موسى بن نصير، لدرجة أن بعض المؤرخين ينسب إليه بناءها ، وفي الحقيقة فإن النواة الأولى تعود إلى الحسان بن النعمان . أما ما فعله موسى وعبيدالله بن الحيحاب ، والأغالبة، وغيرهم ممن حكموا تونس فما هي إلا اضافات ويصمات ذات قيمة أضيفت للجهد والنواة الأولى التي زرعها حسان بن النعمان، وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن تونس لم يكن ينقصها من الناحية العسكرية شئ بل كان يمكن أن تقف حائطا منيعا في وجه قادة الحملة الصليبية التاسعة فقد وصف البكري دار الصناعة هذه بأنها كانت متصلة بالميناء والميناء متصل بالبحيرة والبحيرة متصلة بالبحر (1)، وبالإضافة إلى المنشأت العسكرية التي أقامها المسلمون ، فإنه يرجع الفضل أيضا إلى حسان بن النعمان في وضع نواة جامع الزيتونه، الذي أزاد عليه وطوره عبيدالله الحبحاب (٥). وجامع الزيتونة بني على مستوى رفيع من الفن

١- ابن خلس : المقدمة، ص٢٥٢، البكرى: المغرب، ص٣٨ ، راجع أيضا أبوزيد شلبى: تاريخ الحضارة الإسلامية، ص١٦٧ .

٢- مرسى رادس هو ميناء تونس على البحر المتوسط. انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج١، ص٠١.

٣- ابن أبي دينار: المؤنس ، ص١٥٠ ، راجع أيضا عبد العزيز سالم، المغرب الكبير ص٧٤٩ .

٤- البكرى: المغرب ، ص ٢٧ - ٢٩ .

۵- عبدالله بن الحبحاب هو عامل الخليفة هشام عبد الملك على مصر وكان من أسرة عريقة وأميرا جليلا وكاتبا بليغا أمره الخليفة بالسير نحو أفريقيا وولاه اياها عام ١١٠هـ (٧٣٠م) وينسب إليه خطأ بناء دار الصناعة ولكنه أزاد عليها وطورها هي والمسجد انظر ابي دينار : المؤنس ، ص٤١ .

المعماري (١)، وهو يطل على البحر وينظر الجالس فيه على جميع جواريه » (٢).

وتشتهر تونس في الفترة موضوع الدراسة بالأسواق الكثيرة والحمامات وعضادات الأبواب الرخامية الرائعة الصنع وهو ما اشتهرت به قرطاجنة . كما كان يصنع بها الأواني الخزفية الشديدة البياض وقد صنعت خصيصا للماء ولايرى لها مثيل في بقية بلاد المغرب واشتهرت أيضا بالقصور الرائعة ومنها قصر يقع على أعلى جبل يسمى جبل التوبة لاينبت به زرع ويسميه التونسيون الزلاج وشرق هذا القصر غار منحني الباب يسمى المعشوق ، ويالقرب منه عن جارية وقد اندثر القصر ولايوجد سوى المغارة . وفي الطريق إلى شاطئ البحيرة كانت توجد عين ماء يقال لها الحمام وتشتهر تونس بتعدد ثرواتها الطبيعية ومنها الثروة السمكية حيث يصطاد التونسيون أنواعا عديدة من الأسماك والحيتان(١) ومنه نوع يقال له البقونس وفيه مثل شعبي «لولا البقونس لم يخالف أهل تونس» (١). والسبب في هذا المثال هو أن أهل تونس كانوا معروفين بمخالفة الحاكم في الرأي والخروج على الولاة دائما ويصفهم القزويني بأنهم مشهورين باللؤم ودنامة النفس والبخل الشديد والشغب والخروج على الولاة. وقد قال أحد ولاتهم فيهم شعرا يؤكد هذه الصفات:

\_\_\_\_

۱- لقد ثار جدل بين المؤرخين حول المؤسس الحقيقى لجامع الزيتونة إلى أن قام أد. أحمد فكرى بدراسة علمية أثرية حوله وتبين من النقوش الموجودة به أنه بنى فى أوائل القرن الثالث الهجرى (أوائل القرن الناسع الميلادي) وللمنزيد حول النطور العمراني لجامع الزيتونة انظر عبد العزيز سالم: المغرب الكيير، صره ٤٢-٤٢ .

٣- الجارية : هي السفيئة ومنها قوله تعالى في سورة الرحمن «وله الجوار والمنشأت في البحر كالأعلام»، أبة ٢٤ .

٤- العضادة : هي عضادة الطريق أي ناحيته وعضادة له أي تعاونه وتوافقه وعضادتا الباب أي خشبتاه
 من جانبيه والعضاد ما يحيط باليد من حلى ونحوها ، أنظر: جبران مسعود ، الرائد ، ج٢ ، ص١٠٣٠ .

٥- المميري: الروض المعطار، ص١٤٣ ، ابن ديثار: المؤنس ، ص١٢، المسعودي: مروج الذهب ، ص٧٥ ،

٦- ابن حوقل: صورة الأرض، ص٧٦ ، الحميرى: الروض المعطار، ص٤١ ، ابن أبى دينار: المؤنس ،
 مر١٢ .

٧- الصيرى: المعدر السابق، نفس الصفحة .

#### لعمرك ما ألفيت تونس كاسمها ولكن ألفيتها وهي توحش(١)

وأصدق دليل على ذلك السياسة الملتوية التي سلكها المستنصر صاحب تونس ازاء حملة لويس التاسع على بلاده، وبرك أرضه نهبا للعدو. ومن الغريب أننا لم نسمع في هذه الفترة ولم نتمكن من العثور على أي اشارات تفيد بخروج الشعب التونسي ضد حاكمه رغم تظاهره الواضع بالمالأة مع العدو، وقد وصفها الخليفة عمر رضى الله عنه «بأنها افريقيا ولكنها المفترقة غادرة مغدور بها «(٢).

وعلى أى الأصوال ، فمن المعروف أن مدينة تونس تطورت تطورا ملصوطا منذ الفتح الإسلامي لها وتعيزت باستقرار ورخاء اقتصادى تمركز في حاصلاتها الزراعية ومحاصيلها الفريدة . كما أعطى لها موقعها الممتاز مجالا واسعا لكى تزدهر تجاريا ، حيث كان لقرب جزيرة صقلية من تونس أثر عظيم في رواج التجارة بها وجعل من تونس حلقة اتصال بين الشرق والغرب(٢). كما ازدهرت أيضا عن طريق صناعة الخمور نظرا لكثرة محصول العنب بها (١). ويذكر ابن بطوطه أن أهل المغرب عادة كانوا يتمتعون برخص أسعارهم عن مصر (١)، وكثرة محاصيلهم من الزيتون والسفرجل واللوز العجيب والتين الأسود الكبير والرمان الذي له حلاوة لاتوجد في غيره والبطيخ والموالح (١). وقد ترتب على انتعاش تونس اقتصاديا أن عقدت العديد من المعاهدات الاقتصادية مع جنوة وبيزا وصقلية والبندقية وسردينيا وغيرها، وكانت شوارع تونس تعج بالتجار المسيحيين من كل الجنسيات ، وكان التونسيون سفراء المغاربة في بلاد أوربا وبشكلوا وزنا وثقل لايستهان به ابان الحملة الصليبية عليها .

١- القزويني: أثار البلاد ، ص١٧٣، الحميري: الروش المعطار، ص١٤٢-١٤٤ .

٢- كان هذا في مضمون الرسالة التي بعث بها عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص اثناء تقدمه لفتح أفريقيا، ورغبته الملحة في الحصول على موافقة الخليفة. فكتب إليه عمر بهذا الرد لأنه كان يعلم بثورات أهلها ونكثهم الوعود». وللمزيد انظر عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص١٥١.

٣- الادريسي: وصف المغرب، ص١١ ، العميري: الروش المعطار، ص٤١٠ .

٤- ابن أبي دينار : المؤنس ، ص١٢-١٣ .

٥- ابن بطوطة : مهذب الرحلة، ص٤٣٢، البشارى : أحسن التقاسيم، ص٣٢٩ .

٦- ابن حوقل: صورة الأرض، ص٧٧، الحميرى: الروض، ص١٤، القزويني: أثار البلاد، ص١٧٣.

وإذا كنا قد تناولنا في بداية عرضنا للمسرح الجغرافي جغرافية مدينة تونس، فهذا يرجع إلى أهميتها السياسية وقت وصول حملة لويس التاسع إليها. ولكن نظرا لأن مسرح الصراع العسكرى كان على أرض قرطاجنة نفسها وليس تونس. فمن الجدير بنا أن نتناول أيضا جغرافية وطبوغرافية قرطاجنة قصبة بلاد أفريقيا كما كانوا يسمونها قديما . وقرطاجنة خلال موضوع البحث كانت بلدة مخرية مهدمة وتابعا سياسيا وعسكريا لتونس، تبعد عنها بما لايقل عن عشرة أميال (۱) ، وقيل اثنتي عشر ميلا (۲) . وهناك أكثر من موضع يحمل اسم قرطاجنة فهناك قرطاجنة الأنداس وهي تقع عند جبل طارق وتعرف باسم قرطاجنة الجزيرة ومرساها عند موضع يقال له وادى الرمل(۲). أما الثانية فهي قرطاجنة الخلفاء بالأنداس(۱) أيضا وهي واحدة من قرى تدمير (۱) وكانت تدمير قد أصبحت في مكانة مرموقة من الناحية السياسية بعد ستدمير مرسية، وهي في نفس الموضع جنوب الأنداس (۱) ، وكانت ترسى عندها المراكب

١- الحميري: الروش المعطار، ص٢٦٧ ، ابن أبي دينار: المؤنس ، مر٢٨ .

٢- ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٤ ، ص٢٢٢ .

٣- بعث طارق بن زياد عبد الملك بن أبى عامر فى فرقة سارت بحذاء الساحل شمالا واستولت على هذه القرية التى عرفت باسم قرطاجنة الجزيرة وهى تقع فى جوف جبل طارق عند مصب نهر يعرف بوادى البحر واستولى على كل المنطقة المحيطة بها. انظر المقرى: نفح الطيب، ج١، ص ٢٢٩ ، راجع كذلك عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٢٧٤ .

٤- الحميري: الروض المعطار ، ص٤٦٢ ، المقرى: نفح الطيب، ج١ ، ص١٦٨-١٦٩ .

٥- تدمير هذه أقيمت في موضع مدينة مرسية جنوب أسبانيا ، وقد فتحها عبد العزيز بن موسى بن نصير ويقال أن الذي فتحها هو عبد الأعلى بن موسى بن نصير وليس عبد العزيز وهناك قصة تتعلق بفتحها وذلك أن ملكها كان يسمى غندرس ولما فشلت قواته في وقف الزحف الإسلامي على تدمير عمل على اخراج النساء وأمرهن بأن ينشرن شعورهن ويقفن على سور المدينة وخلفهن ممن بقى من الرجال، فانعقد له الصلح والأمان ودخل عبد العزيز المدينة وفوجئ بقلة رجال تدمير بن غندرس . وللمزيد انظر الحميري: الروض المعطار، ص٢٥٠، المقرى: نفح الطيب ، ج١ ، ص٢٧٠ .

٦- لقد خربت قرطاجنة الاندلس لأن ماء البحر طغى على جزء منها وتبقى جزء بسيط ليس له شهرة المدينة الأم ويتضح من بقاياها أنها بنيت على غرار قرطاجنة أفريقيا. انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان، ق٤، ص٣٢٣، المقرى : نفح الطيب ج١، ص١٦٤ ، راجع أيضا عبد الحميد حميدة: أعلام الجغرافين العرب، ص١٥٤ .

-4

الصغيرة والكبيرة ، ومشهورة بخصبها وأراضيها الزراعية الشاسعة وعنوية ماحها. وأما الثالثة فهى قرطاجنة أفريقيا وتنطق بالفتح ثم السكون وطاء مهملة وجيم ونون مشددة وقيل أن اسمها قرطا وأضيف لها كلمة جنة لطيبها وحسنها(۱) وهى من أعظم وأقدم مدن أفريقيا يقول عنها وليم دى نانجى مؤرخ وشاهد عيان الحملة الصليبية على تونس «أننا رسونا قرب شواطئ قرطاجنة التى كانت تسمى سيدة مدن أفريقيا على الاطلاق وكانت تتمتع بقدر كبير من المنعة والسيطرة والحصانة»(۱). ومدينة قرطاجنة غاية فى القدم يقال أنها بنيت قبل بناء مدينة روما باثنين وسبعين سنة ويقال أن ملكها كان جبارا عظيم الشأن ويسمى هانيبال العاامهاا وكان كثير التعدى على روما فدخلها وقتل ملوكها وأخذ بلادهم وبعث إلى قرطاجنة خواتيم الملوك النين قتلهم . ولما اشتد حصاره على روما أرسل قائد روما أحد قواده وأمره بضرب حصارا شديدا حول قرطاجنة وكان اسم هذا القائد الروماني هو شيبون فخرب رجاله قرطاجنة ونزلوا بديارها ولقنوا هانيبال درسا قاسيا كان من أهم نتائجه بداية تخريب قرطاجنة وتهديمها(۱)، إلى أن أتى المسلمون عند فتحهم لتونس على ما تبقى بها من أثار.

وعلى الرغم من سيطرة الرومان عليها إلا أن قرطاجنة ظلت تتمتع بوزن وثقل اقتصادى كبير في حوض البحر المتوسط (1)، وظلت تناوئ روما فترات وتثور ضدها إلى أن كانت محنة الامبراطورية الرومانية وتضعضع كيانها (٥)، مما أدى إلى ازدياد الطامعين فيها وعلى رأسهم الوندال الذين تمكنوا بقيادة ملكهم Gesrick من الاستيلاء على قرطاجنة فكانت لطمة

١- ياقون الحموى: معجم البلدان، ج٤ ، ص٣٢٧ ، وللمزيد عن حكم الفينقيين لقرطاجنة قديما أنظر عبد
 الحميد حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ، ص١٨٠-٢٠ .

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 441.

٣- الحميرى: الروض المعطار، ص٣٦٦-٤٦٤ ، ابن أبى دينار : المؤنس ، ص٣٦-٣٢ ، الدمشقى: نخبة الدهر، ص٣٥ ، راجع أيضا أدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى، ص٣٣٥ ، عبد العزيز سالم وأخرون : البحرية الممرية، ص٣٦٦ ، جمال الدين الدناصورى جغرافية العالم، ص١٤٢ .

٤- ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٤، ص٢٢٣، انظر أيضا عبد العزيز سالم وأخرون: البحرية المصرية، ص٤٦٦-٤٦٧ .

٥- جوزيف نسيم: ورثة الامبراطورية الرومانية، ص٠٥-٢٥، ابراهيم طرخان: المسلمون في أوروبا ،
 ص٠٢٠.

قوية وجهت إلى روما حيث اتخذ منها الوندال مركزا للقيام بالغارات البحرية ضد روما. وحاول الرومان جاهدين ارجاعها إلى نفوذهم ولكن دون جدوى حيث منى أسطولهم بهزيمة فادحة قرب قرطاجنة عام ٤٦٨م. وتأكدت روما من ضياعها بأن عقدت معاهدة مخزية مع Gesrick اعترفت بسلطانه على قرطاجنة إلى أن تمكنت الامبراطورية البيزنطية من فرض سيطرتها على المغرب ورحبت قرطاجنة بالبيزنطيين إسوء معاملة الوندال لشعبها وظلت هكذا إلى أن تم الفتح العربى الإسلامي لها على يد حسان بن النعمان(١).

وقد حبت الطبيعة قرطاجنة بمقومات هامة نظرا لوقوعها على ساحل البحر المتوسط وأدرك الرومان والوندال والبيزنطيون ذلك ، وفطن أيضا حسان بن النعمان إلى أهميتها في ممارسة النشاط الاقتصادي والعسكري(٢) وأشاد حسان بذلك في الوقت الذي شعر فيه بخطورتها على الوجود الإسلامي هناك حيث أنها كانت المعبر السهل أمام البيزنطيين لتوجيه الضربات القاسية إلى المسلمين بتونس لذلك أمر بتخريبها وأتى على ما بها .

هذا عن تاريخ قرطاجنة السياسي قبل الحملة عليها، أما عن جغرافيتها فهي تقع أعلى مدار السرطان باحدى عشر درجة ، طولها حوالي ٢٤ درجة وعرضها ٣٥ درجة (٢) بينها وبين بحيرة تونس المحفورة حوالي ثلاثة أميال ونصف وهو الموقع الذي شهد المعركة الشهيرة بين المسلمين بقيادة يحيى بن صالح والصليبين. ويتصل بها من جهة الغرب إقليم سطفورة بمدائنه الثلاث وهي بنزرت واشلونه وتينجه (١). ويحيط بقرطاجنة ثلاثة أسوار دائرة يضرب البحر فيها من كل جانب(٥) ونظرا للتخريب المتكرر الذي أتى عليها فلم يتبق منها سوى الميناء

١- عبد العزيز سالم : المغرب الكبير، ص٦-١٥، ٤٧، ٥١ .

٢- عبد العزيز سالم وأخرون: البحرية المصرية، ص٢٦٦، لويون: حضارة العرب، ص٢٦٢، حسن عبد
 الوهاب: خلاصة تاريخ تونس، ص٧، إبراهيم طرخان: المسلمون في أوروبا، ص١٦-١٧.

٣- ياقون الحموى: معجم البلدان، ج٤ ، ص٣٢٧ .

٤- الادريسى: وصف المغرب ، ص١١٤ وأيضا الخوارزمى: كتاب صورة الأرض عن جغرافيا بطليموس
 القلوذى، ص١٦ راجع أيضا عبد العزيز سالم وأخرون ، البحرية المصرية ، ص٤٧٧ .

٥- ابن أبى دينار: المؤنس ، ص ٢٤ ، الادريسى، وصف المغرب، ص ١١٢ ، ياقوت المعوى: معجم البلدان،
 مر ٣٢٣، المعيرى: الروض المعطار ، ص ٤٦٦ .

والبرج وأرض المعلقة التي كانت تحتوي على القلعة ويقع ميناء قرطاجنة داخل المدينة، وكانت له شهرة عظيمة وتتمتع برواج تجاري كبير، وكانت تدخله السفن يوميا محملة بالبضائع المختلفة ووقت وصول الحملة كان خربا مهدما وقد فقد أهميته العظمى عند الفتح الإسلامي، وكان يوجد عليه قصر ورباط(١).

أما البرج فكان يعرف باسم برج سليمان (٢) ، وعرفه الزركشي باسم قرطيل المحار (٢) شرقي قرطاجنة وعلى الرغم من أن اعادة بناء هذا البرج وعمارته حدثت في أواسط القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)(٤) ، إلا أن مكانه كان موجودا منذ القدم وتأثر بالتخريب الذي تعرضت له قرطاجنة ، وقد استفاد منه الصليبيون تماما بل كان البرج من أوائل المواقع العسكرية الهامة التي حرص عليها الصليبيون في بداية نزولهم قرطاجنة.

وقد تبقى من قرطاجنة أيضا قلعة تسمى بالمعلقة (٥)، وهى القلعة التى استولى عليها لويس التاسع بعد نزوله قرطاجنة مباشرة ونقل إليها مرضاه. ويذكر الحميرى عن تاريخ هذه القلعة «أنه كان يسكنها قوم من العرب يعرفون ببنى زياد، ولما طلع عبد المؤمن بن على إلى أفريقيا قبض على أميرهم محمد بن زياد وضرب عنقه وكانت فى وقت عمارتها (أى القلعة) من غرائب البناء وظهرت فيها قدرة عظيمة لم يبلغها أحد من قبل (١٠). وقد وصفها الادريسى «بأنها من غرائب البناء فى وقت عمارتها (٧)، وأنها كانت متصلة اتصالا مباشرا بالبحر».

وقد تعددت الروايات حول محاسن قرطاجنة وروعة مبانيها قبل تخريبها ويقال أن مجارى مياه قرطاجنة لم يوجد مثلها في روعتها، وجميعها من الرخام الأبيض والملون المتعدد

١- ابن أبي دينار: المؤنس ، مر٢٤ .

٢- ابن أبي دينار : الممدر السابق ، نفس الصفحة .

٢- القرطيل: هو الرأس البارز من البر في البحر وهو اصطلاح جغرافي قديم.

الزركشى: تاريخ النواتين الموحدية والحفصية، ص٧٠٠.

٥- المميري: الروش المعطار، ص٢٦٤.

٦- الحميري: المعدر السابق ، نفس الصفحة، ابن أبي دينار : المؤنس ، ص٢٤ .

٧- الادريسي: وصف المغرب، ص١١٢، الدمشقي: نخبة الدهر، ص ٢٢٠ .

الأشكال. ويشبهها ياقوت بأن عقود هذه المجارى كانت أشبه بالمنائر وتضاف إلى عظمة منارة الاسكندرية (١).

ويقال أن المسافة بين قرطاجنة والقيروان ثلاثة أيام، والسائر فيها كان يمشى بين جبال منحازة بعضها إلى بعض وبين تلك الحبال عقود معقودة وعمد مبنية، وفوق هذه العقود يجرى الماء بروعة وجمال (٢)، ويضيف الحميرى قائلا «أن من يدخل قرطاجنة كان يجد في كل يوم أعجوبة لم يرها من قبل (٢)، ومن أعجب مبانيها أيضا الحنايا، وهي التي جدها الخليفة المستنصر الحفصي وقت توليه الحكم وجلب الماء عليها إلى بساتينه بأبي فهر . وكانت الحنايا هذه من عجائب الدنيا كما يصفها الرحالة العرب، وكان الماء ينبعث إليها من عين يقال لها جوقار أو جلقار، وهي وراء زغوان(١)، بمسافة كبيرة ويقال أنهم جلبوا إليها ماء زعوان أيضا. وكانت تلك الحنايا تغيب تحت الأرض في الأماكن المرتفعة ، فإذا مرت على مواضع منخفضة تكون على قناطر فوقها قناطر. وكان يوجد في وسط قرطاجنة صهريج يقع من هذا الماء المجلوب(٥).

وبالقرب من قلعة قرطاجنة السابق ذكرها كان يوجد قصر يسمى قصر الطياطر<sup>(۱)</sup>، وكان يتسم بالارتفاع الشاهق وبه قباب معقودة ، ومطل على البحر، شكله مستدير، يقال أن من يراه على بعد يجده كأنه قائم في الهواء<sup>(۷)</sup> ويوجد به خمسون قوسا، كل قوس سعته تزيد عن ثلاثين شبرا ومبنى من حجر يسمى الكلذان وقد رسمت بمحيط استدارته أنواع من الصور والتماثيل العجيبة والسباع والحيوانات . وكان ملمسه ناعما وضم أيضا ملعبا وناديا كان يجتمع فيه أهل قرطاجنة في أوقات معينة من العام.

١- ياقوت الحموى : معجم البلدان، ص٢٢٧، راجع أيضا : أدم متز: الحضارة الإسلامية ص٢٧٥٠ .

۲- المقرى: نفح الطيب، ج١ ، ص١٦٨ .

٢- الحميرى: الروض المعطار، ص٢٦٦ .

٤- يقال أن هذه العين لاتزال موجودة بتونس في موقع يقال له الحميدية وزغوان مدينة بتونس أيضا.

٥- وللمزيد عن عجائب البناء في هذه الحنايا: انظر الحميري: الروض المعطار، ص٤٦٤ ، ابن أبي دينار:
 المؤنس، ص٢٤-٢٥ .

٢٥- ٢٤ مياطر، تحريف كلمة تياتر Theatre أي المسرح . انظر : ابن أبى دينار: المؤنس، ص٢٤-٢٥ .

٧- الحميري: الروض المعطار، ص ٢٦٦ ، ابن أبي دينار ، المؤنس: ص ٢٤ .

كما يوجد أيضا قصر يقال له ترمس أو قومش(١)، وكان مبنيا من الرخام الأبيض المفرط في الطول ، يتربع على رأسه سارية من عشرة رجال ، وكان يوجد بها مواجيل يسميها التونسيون مواجيل الشياطين(٢) لأنه لايعرف من أين دخلها الماء ولاتزال تلك المواجيل موجودة حتى يومنا هذا . وقد سكن هذا القصر قوم من قطاع الطرق ، فصمم أهل تونس على التنكيل بهم، وهدموا أجزاء من القصر وهم بداخله فماتوا ودفنوا جميعا فيه (٢).

واشتهرت قرطاجنة أيضا بمبان عجيبة كان اسمها الدواميس<sup>(1)</sup> وكان عدها ٢٤ داموسا طول كل منها ١٣٠ قدما وبين كل داموسين يوجد خوخات يصل منها الماء إلى جميعها بهندسة وحكمة، وكان الماء الواصل من عين جوقار التي بقرب القيروان إلى قرطاجنة يفرغ في هذه الدواميس على عدة قناطير لاتحصى على وزن معتدل على قواعد مبنية بالصخر، وقد انقطع الماء من هذه الدواميس لكسر القناة وخراب قرطاجنة (٥).

وكان يوجد بها أيضا قصران من رخام يعرفان بالأختين فيهما ماء مجلوب من الناحية القبلية من قرطاجنة ، وعليه ماء مجلوب من جوف الأرض ومن تحت الجبل، وماء مجلوب من موضع الميناء القديم ومن أعظم ما يوجد في هذين القصرين الرخام بأشكاله الرائعة وألوانه الجميلة وكل قطعة من هذا الرخام ليس لها مثيل(١).

١- الحميري : الروض المعطار ، ص٢٦٦، ابن أبي دينار، المؤنس، ص٢٤ .

٧- سميت بهذا الاسم لأنه كان من يتقرب منها ويتحدث كان يسمع دويا هائلا. وكانوا يعتقدون بوجود الشياطين داخلها ولكنها اسطورة ، وكل ما في الأمر كما ذكر الحميري، أن الصوت كان يتردد صداه ، ولم يصدق التونسيون ذلك فنسجوا حولها الأساطير . انظر الحميري: الروض المعطار، ص٤٦٤ ، ابن أبي دينار: المونس ، ص٤٧ ، والموجيل يقصد به الماء الثائر دون انتظام ومنه الموج والمواج والتعوجان ، انظر ابن منظور: لسان العرب، ج٢ ، ص٨٤٥ .

٣- الحميري: الروض المعطار، ص٢٦ .

٤- الدواميس: هي الأحواض أو الهواويس ومغردها داموس وكانت تستعمل بمعنى السجن ومنها
 البيماس. انظر المقرى، نفع الطيب، ج١ ، ص١٦٨ .

د- الادريسي: نزهة المشتاق ، ص١١٢ ، الحميري: الروض المعطار، ص٤٦٣، ابن أبي دينار: المؤنس، ص٤٢-٢٥ .

٦- ابن أبى دينار: المؤنس: ص٢٤، الحميرى، الروض المعطار، ص٦٢٤، الحموى: معجم البلدان، ج٤،
 مر٣٢٣، الادريسي، وصنف المغرب، ص١١١٠.

وقرطاجنة كانت تحيط بها أراض منخفضة عنها عبارة عن سهول ومزارع وحقول لا حصر لها ويزرع بها العديد من الثمار والغلات طوال العام(١).

على الرغم من كل هذه الحضارة العمرانية والمكانة الاستراتيجية والاقتصادية التى تميزت بها قرطاجنة بين كل مدن أفريقيا ، إلا أن يد الخراب امتدت إليها مرارا كما سبق القول فقد دمرتها روما من قبل ، ويوم أتى حسان بن النعمان إلى أفريقيا نزل على قرطاجنة أول ما نزل نظرا للأخبار التى وصلته عن نيوع صيتها وشهرتها السياسية بين المدن الأخرى ، فحاصرها عام ٧٧هـ (١٩٩٧م) واضطر ملكها البيزنطي إلى الهرب ليلا إلى صقلية والأندلس(١١). ودخلها حسان بالسيف ، ولما وجد فيها مطمعا وفرصة سهلة لاعتداءات البيزنطيين على المسلمين بتونس أمر بتهديمها وانشاء مدينة تونس عوضا عنها، وهي القرية الصغيرة المهملة من قبل. ولم يتبق من آثار قرطاجنة حسبما أسلفنا إلا الميناء والقلعة والبرج(١٤)، وهي الأماكن التي احتمى الصليبيون بها يوم وصولهم قرطاجنة، وكان من آثر انتشار الفرنج في بقية أراضي قرطاجنة.

وهكذا لعب الموقع الجغرافي لتونس وقرطاجنة دوره الخطير في ازدياد الطامعين فيها. فقد أثر على اقتصادياتها وراجت التجارة بها، وذاعت شهرتها في كل أوروبا وازدهرت تونس حضاريا، وينيت فيها القصور والمساجد واتسعت عمارتها وازدادت خيراتها، وعمرت أسواقها وعقدت المعاهدات التجارية بينها وبين معظم مدن الغرب، وبنيت فيها الفنادق والمطاعم

١- الإدريسي: وصف الغرب، ص١١٤ .

٢- المبرى: الروض المعطار، ص٢٦٠ .

۲- ابن أبى دينار: المؤنس: صد٢، ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص١٠ . ابن عـذارى، ج١، ص٣٠ ، ابن خلدون: العبر، ج٢ ، ص١٠٠ ، ياقوت المعوى: معجم البلدان، ص٢٢٣ .

<sup>3—</sup> اختلفت المصادر حول التحديد الزمنى الذى خربت فيه قرطاجنة فمنهم من يقول خربها الرومان ومنهم من يقول خربها الرومان ومنهم من يقول خربت على عهد عثمان بن عفان لما أرسل قائده عبدالله بن أبى السرح إلى حوض البحر المتوسط. في حين توجد بعض الآراء القائلة، بأن الحسان هو أول من خربها وللمزيد انظر: الحميرى: الروض المعطار، ص٢٦-٤٦، ابن أبى دينار، ص٣٦-٢٧، راجع ايضا عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية، ج٢، حرورية عن ١٠٠٠.

لاستقبال الزائرين من التجار، لدرجة أن أسواق تونس(١)، ضاقت بهم أنذاك واستمرت هكذا طوال فترة الحملة الصليبية ومدة زمنية كبيرة بعدها إلى أن دخلت في طور الانحدار بسبب الاضطرابات السياسية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي / أواخر القرن التاسع المهجري ولولا كل هذا التطور الحضاري الذي اشتهرت به تونس وموقعها الاستراتيجي الجغرافي الممتاز ما طمع فيها لويس التاسع ورفاقه. فالهدف الاسمى بالنسبة لهم هو الاستيلاء على الأرض والمال. وقد ظهر ذلك واضحا. ومات الشعار الصليبي المعروف وزال القناع الديني الذي طالما نادوا به لتبرير هجومهم على أراضي الإسلام. فلو كان الدين هو الأساس لرحلوا إلى بلاد الشام مباشرة واستولوا على بيت المقدس من المسلمين.

١- دائرة المعارف الإسلامية، ج١٠ ، ص١٧٢ .

#### دراسة تحليلة نقدية لأهم مصادر الموضوع ومراجعه

#### أولا: المسادر الأجنبية:

تقييمها وأهميتها : وليم دى نانجى وليم دى شارتر جوفروا دى بليه قوائم الفرسان لمؤلف مجهول تاريخ الامبراطور هرقل لمؤلف مجهول فضائل القديس لويس لمؤلف مجهول حوليات مأثر القبارصة حوليات الأراضى المقدسة لمؤلف مجهول وليم دى سان باثوس ويجلر وليم دى بادوا .

#### ثانيا: المصادر العربية :

تقییمها وأهمیتها: ابن خلدون - ابن القنفذ- الغبرینی- ابن أبی دینار ابن أبی زرع-الحلل الموشیة لمؤلف مجهول- الزرکشی- الفیومی- العینی- ابن تغری بردی- ابن الفرات-ابن واصل- ابن العبری- الیونینی- ابن أیبك- المقریزی- ابن ایاس- ابن رسول،

#### ثالثًا : كتب المسالك والممالك ومؤلفات الرحالة والجغرافيين العرب :

الادريسي - ابن خرداذبة - الأصطخري- المسعودي - ابن حوقل- الحموي.

#### رابعا: المراجع الحديثة من عربية وأجنبية:

مراجع أجنبية في تاريخ الحركة الصليبية- مراجع أجنبية في سيرة الملك أويس - مراجع أجنبية في تاريخ انجلترا وفرنسا- مراجع عربية شاملة ومتخصصة في تاريخ المغرب .

موضوع بحثنا وهو حملة لويس الصليبية على تونس، فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/ أواخر القرن السابع الهجرى، يعد من الموضوعات الهامة فى تاريخ الحركة الصليبية، فهو الحلقة الأخيرة فى تلك السلسلة المتدة من الصراع الصليبي الإسلامي .

وعند الخوض في غمار أحداث هذه الحملة ووقائعها ، والكشف عن غموضها وفجواتها العديدة، كان لابد من البحث والتنقيب في بطون الأصول العربية والأجنبية على حد سواء، وكان لابد لنا من وقفة مع مختلف الروايات والأسانيد ومناقشتها ومقارنتها بعضها ببعض بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية والكشف عن أسلم الوقائع وأصولها .

-1

واعتمدنا في هذه المصادر على روايات وردت على لسان شهود العيان ممن عاصروا أحداث ذلك الزمان، وروايات منقولة عن أصول منها ما فقد، ومنها ما هو متقدم عنها زمنيا . وتأتى المصادر الأجنبية في المقام الأول من حيث الأهمية، وذلك بسبب انخراط عدد كبير من المؤرخين الغربيين في سلك الحملة على تونس فكانت معاصرتهم للأحداث من بدايتها إلى نهايتها وتسجيلهم لها ذات أثر كبير في الكشف عن الغموض الذي أحاط ببعض قضايا الحملة ومشاكلها . بالإضافة إلى الصدق والواقعية الذي تميزت به المصادر الأجنبية باستثناء بعض الأحداث التي تجلت فيها العصبية والتزمت ، وهو ما كشفته لنا المصادر العربية . لقد كانت المصادر الأوربية بمثابة الضوء الذي تسلط على أحداث الحملة بدقائقها وتفاصيلها . ولكن هذا لايعني اغفال المصادر الإسلامية التي كانت بمثابة ينبوع ملي بالأحداث السياسية التي أحاطت ببلاد المغرب عامة وتونس على وجه الخصوص وهو ما عجزت المصادر الأجنبية عن السير وراءه وسبر أغواره. حقيقة أن تلك المصادر لم تكن تجهل تماما أحوال العالم الإسلامي ولكن ما ورد بها لايقاس بما زودتنا به الأصول العربية .

وعلى الرغم من أن مؤلف جوانفيل عن "تاريخ القديس لويس" هو من أهم المصادر الأوربية عن عصر لويس التاسع وحملتيه على مصر والشام. إلا أن عدم مرافقة جوانفيل للويس في حملته الثالثة على تونس، انعكس بصورة أو بأخرى على كتاباته التى نقلها عن البعض ممن رافقوا لويس، مما أضاع علينا فرصة الوقوف على أخبار هذه الحملة بصدق وواقعية جوانفيل مثلما فعل في الحملتين السابقتين اللتين قام بهما سيده . ولهذا كان اعتمادنا على مؤلف آخر عن "سيرة القديس لويس وابنه فيليب " للمؤرخ الغربي المعاصر للأحداث وليم دى نانجي (١)، وقد أعد مؤلفه باللغة اللاتينية ثم نقله إلى اللغة الفرنسية القديمة. واستهله بالتعرض لأهم الأسباب والأحداث التي صاحبت حملات لويس على مصر وبلاد الشام ، وقد اعتمد نانجي فيما يتعلق بأنباء هاتين الحملتين على كل من جوفروا دى بلييه وجيلون دى ريمز (٢) Gilon de (٢) .

أما ما ذكره عن حملة لويس على تونس . فله طابع خاص وأهمية كبيرة، حيث أنه رحل بالفعل مع لويس وكان شاهد عيان لوقائع الحملة منذ بدايتها وحتى رحيلها عن تونس، وقد

Michaud, Crois, VI, pp. 198-9; Molinier, t. III, p. 102.

٢- لقد فقد مؤلف جيلون ولكن صدق نائجى فيما نقله عن جوفروا دى بلييه يؤكد صدقه فيما نقله عن
 جيلون أيضا وهذا يعنى أنه حفظ لنا الكثير من مادة كتاب جيلون المفقود.

اتسمت كتاباته بالصدق والواقعية حيث زودنا بالعديد من صور الصراع بين المسيحيين والتونسيين بشكل تفصيلي دقيق عجز كافة المؤرخين المسلمين عن التعرض لها مثلما فعل نانجى. ولكن يؤخذ عليه النزعة العصبية والقومية في كثير من الأحيان، ولقد استهل نانجى مؤلفه عن حملة لويس على تونس بذكر أهم الأسباب التي دفعته للدعوة لهذه الحملة والقيام بها. وأكد أن قوة المسلمين المتزايدة بمصر وبلاد الشام باتت تهدد مصالح فرنسا ودول غرب أورويا بأجمعها، وكان لابد من انتفاضة قوية لقمع هذه القوى. ولم يخف نانجي أن لويس كان مليئا بالحقد على المسلمين بعد أسره وهزيمته في مصر، وأن من أهم أسباب حملته على تونس هو سبب شخصي نفسي يتعلق به شخصيا. إذ كان يسعى لرد اعتباره بعد أن امتهنت كرامته بعد اذلاله على ضفاف النيل فكان يريد الانتقام من المسلمين والثأر لهزيمته الفادحة في مصر.

وآكد نانجى أنه من ضمن الأسباب أيضا رغبة لويس فى وضع كنوز تونس من الذهب والفضة والثروات الأخرى بين يديه . كما تعرض بالتغصيل لموقف البابوية من لويس وكيف وجد كل التأييد منها ونوه أن هذا كان فى الظاهر فقط، أما فى الخفاء فقد حقدت البابوية على لويس لتسلطه على مجريات الأحداث فى أوروبا . وأورد أسماء الملوك الذين شاركوا لويس فى الحملة والسلبيات التى واجهها من عدد منهم. ومن رجاله بفرنسا ممن تقاعسوا عن المشاركة فى حملته . وتحدث نانجى باسهاب عن أهم الترتيبات التى أقرها لويس فى فرنسا قبل رحيله واعتماده على الكونت فيسكوسين Viscocine كونت مدينة سان دنيس لاقرار شئون الحكم أثناء غيابه. كما استعرض بتركيز موضوع المراسلات السرية التى كانت تتم بين لويس والمستنصر غيابه. كما الشعرض بتركيز موضوع المراسلات السرية التى كانت تتم بين لويس والمستنصر بشأن دخول الأخير فى الديانة المسيحية. وواضح أنه غلبت عليه العاطفة فى هذه الرواية، وقد أيدها بشدة رغم أنه كان يناقض نفسه فى مرات كثيرة ويقر بخديعة المستنصر لهم بشأن هذا الموضوع. وقد ناقشنا ذلك بالتحليل والتفصيل فى متن الكتاب.

وقد انفرد نانجى فى روايته بالوصف الدقيق الذى أعطى صورة حية عن حالة الجيوش الصليبية فى ميناء اجمورت الفرنسى وكان مبالغا فى وصف تعدد القوات الصليبية، عندما يقال آنه بلغ من كثرتها أنها غطت أرض الميناء، ولم يكن يوجد شبر واحد من الأرض ليس عليه موقع لجندى. كما أنه كشف صراحة عن أنباء الصراع الدائر بين أبناء الصليب من أهالى اجمورت وجنود الحملة ، والأحداث المؤسفة التى نجمت عن ذلك ، وأرجع نانجى سبب هذه الأحداث إلى أن كهولة لويس لم تمكنه من الامساك بزمام الموقف بيد من حديد ، وقد

تملكه اليأس لدرجة أنه فكر في الرحيل إلى مكان آخر انتظارا لوصول باقي الامدادات. كذلك استعرض نانجي أخبار العاصفة التي أصابت الجيوش الفرنجية في الطريق من سردينيا إلى تونس وزودنا بوصف دقيق لقوة العاصفة وأثرها على الأسطول والمقاتلين ، وبداية انتشار الأمراض بينهم وهم داخل سفنهم وكان نانجي الوحيد من بين المؤرخين المسلمين والمسيحيين الذي أقر أن سبب انتشار الأمراض بين الجند ليس نتيجة انتقال العدوى من التونسيين بل نتيجة المجاعة وقلة الأقوات واشتداد العواصف وهم في الطريق إلى تونس. كما تعرض نانجي للمحنة الكبرى التي ألمت بهم وهي مرض قائدهم نفسه واضطراب معسكر الفرنج بسبب موته وتعرض بالتفصيل لمحتوى الوصية التي تركها لويس لابنه فيليب ولم يأت بجديد فيها عما ذكره غيره من المؤرخين . كذلك أوضح حالة المعسكر الصليبي وقت وصول شارل كونت انجو شقيق لويس التاسع ومحاولته لجمع الشمل من جديد. ولم يغفل أنباء الصراع بين شارل والمسلمين، اذ تعرض بالسهاب للمعارك التي دارت بين الطرفين وذكر أنها اثنتي عشرة معركة إلى أن انتهى الأمر بالصلح بين الطرفين في أكتوير ٢٧٠٠م / صفر ١٦٦٨هـ .

وقد امتاز كتاب نانجى بالصدق وعدم التخوف من ذكر الحقيقة حتى لو لم تكن لصالح الفرنج. فقد أشار إلى فتور الروح الصليبية وقت الدعوة للحملة ، وأعلن صراحة أن الصليبيين كانوا يتسمون بالكسل والتراخى مثلهم مثل صليبى الشرق اللاتينى. كما أكد رأيه هذا أثناء الصراع في اجمورت الذي يرجع إلى عدم اقتناعهم بجدوى القيام بحملة جديدة، وأن تحرير الصليب المقدس لم يعد ذا قيمة في نفرسهم ، كما أن وجوده بين صفوف الحملة أثناء هبوب العاصفة في طريقهم إلى تونس سمح له ليصف لنا وبدقة كيف أن كبار القادة لم يفكروا إلا في أنفسهم ، وأنهم كانوا يتصارعون من أجل النجاة ، ولم يفكروا في رعاياهم ولامرضاهم بل كان كل همهم اعداد زوارق النجاة الخاصة بهم، ولم يلتفت أحدهم إلى من في مسئوليته لانقاذه وعلل نانجي هذا بأنه راجع إلى فقدان الترابط بين هذه الجماعات وتفضيل الذات على المصلحة العامة. كما أتقن نانجي وصفه للحالة الاقتصادية المتردية التي آلت إليها الحملة قبل وصولها تونس وصور لنا تخبط لويس في قراراته وارتجاله في حل هذه الأزمة الأمر الذي ترتب عليه أسوأ العواقب ، ولكنه كان مبالغا حين أكد أن لويس عرض بيع أشياء ثمينة خاصة به التونسيين لم يكن يفكر قط في بيعها ليشترى بها طعاما ووسائل علاج لرضاه، وذلك لأن هذا الحدث كان في اللحظة الأولى من اقتراب الحملة من تونس ولم تكن الأمور قد تئزمت بعد هذا الحدث كان في اللحظة الأولى من اقتراب الحملة من تونس ولم تكن الأمور قد تئزمت بعد

بالصورة التى ذكرها نانجى وقد أظهر نانجى اعجابه بالمسلمين فى كثير من المواضع، فقد صور لنا اصرارهم على عدم التعامل مع المسيحيين أو بيع أى شئ لهم، كما أقر بأن المستنصر قد خدعهم وأوقعهم فى شراكه ، وأنه لم يكن صادقا فى وعوده لهم بالدخول فى المسيحية .

كما أورد بتفصيل واسهاب المجالس التي كان يعقدها لويس مع قادته، وذكر العبارات التي كان يرددها النبلاء والتي تنم عن كراهيتهم وحقدهم على التونسيين ورغبتهم في الفتك بهم. فقد سجل ما قاله أحد الفرسان «سيدى اسمح لنا بالهجوم وسنتكفل بهم من جراء ما فعلوه معنا »، ولا يجد غضاضه في مدح الجيش التونسي واستعداده العسكري لمجابتهم ، ولكته لايخفى دهشته عن تقاعس التونسيين في الدفاع عن قرطاجنة وكان دقيقا في وصفه للخطوات العسكرية التي وضعها لويس لاحتلال قرطاجنة ، وبين كيف تم احتلال المدينة على ثلاث مراحل أولها القلعة ثم البرج فالميناء ، وعبر عن فرحة لويس لسقوط القلعة لاحبا منه في التوسع على حساب تونس في هذه الظروف الصرجة. ولكن لأنها أحيت الأمل في داخله لانقاذ مرضاه الموجودين داخل السفن في عرض البحر دون أي وسائل علاجية. وكان وصف نانجي لمعركة البرج صورة نابضة بالحياة ، إذ ذكر فيها أنواع الأسلحة التي استخدمت وعدد وأسماء الفرسان المسيحيين، وطريقة بداية الهجوم، ولحظات الحصار، والمراسلات التي تمت طوال الليل بين القادة الصليبيين والملك لويس وهو داخل سفينته. ولكنه كان مبالغا في تعداد القتلي من المسلمين واغفاله من سقط من المسيحيين في ساحة القتال، بالإضافة إلى مبالغته في ذكر حجم الغنائم التي سلبها المسيحيون بعد معركة البرج لأن قرطاجنة كانت خربة ومهدمة ولايعقل أن يترك بها التونسيون أشياء ثمينة وهم على علم بهذه الحملة منذ فترة غير قصيرة قىل مقدمها .

كما أبدى نانجى تعجبه من تقصير التونسيين في الدفاع عن بلدهم ، واهمالهم لحماية سواحل تونس وهي بلد بحرى من الطراز الأول، وذكر أسماء الفرسان الذين كانوا يتجولون داخل قرطاجنة طوال ليلة حصار البرج وذلك للتجسس على رد الفعل لدى التونسيين، ثم عودتهم ليلا بزوارقهم إلى عرض البحر دون أي اهتمام أو اعتراض من رجال حرس السواحل التونسيين .

وأورد نانجي بدقة مضمون الرسالة التي بعث بها المستنصر للويس بهدده بذبح جنوده إن

لم يرحل عن تونس كما ذكر رد الفعل لدى لويس وتخوفه ، بأن عقد مجلسا استشاريا عاجلا وصفه نانجى بأن لويس كان يهمس فى أذن المقربين منه طوال فترة انقعاد المجلس للدرجة أن نانجى عجز عن سماع أى شئ من هذا الحديث ولكنه وصف لويس بأنه كان قلقا وفى حيرة من أمره ولم يكن ثابتا فى خطواته وقراراته عند أول تهديد تونسى مباشر ضده .

ويؤخذ على نانجى اختلاقه لقصة تقدم عدد كبير من علية القوم فى تونس، بطلب الدخول فى المسيحية، ويالغ فى تصوير مذلتهم أمام المسيحيين واستعطاف لويس لقبولهم فى ديانته وقد أوضحنا أنها قصة من وحى خيال المؤلف كتبها بدافع العصبية والقومية، وأن هؤلاء هم أسرى لديهم واضطروا إلى هذا أملا فى فك أسرهم وليس عن صدق نية للدخول فى المسيحية.

وعلى هذا، فإنه أورد لنا وصفا دقيقا عن حالة الملك لويس بعد مرض ابنه وتخبطه بعد إحساسه هو الآخر بالمرض، ولم يخف أنباء خوف الملك على نفسه وأولاده من حصار المسلمين لخيمته ، بل أوضح أن لويس اتهم حراسه بالتغريط في واجبات الحراسة الخاصة به ، وانفرد نانجي بذكر وقائع آخر المعارك التي دارت بين لويس والمسلمين قبل اشتداد المرض عليه وترجع أهمية روايته أنه كان على متن سفينة خاصة بالقرب من الشاطئ، وشاهد عن كثب الأحداث حين أمر الملك بالاستعداد لمعركة حاسمة طويلة مع المسلمين بسبب تزايد مضايقاتهم له ولأسرته ، وخوفه على عدد من الملكات والأميرات اللائي قدمن معه. فيصف كيف قام لويس على فوره بترحيل الملكات إلى بلادهن بينما تقدم كل من بيير شامبلين وعموري دي لاروش لقيادة الجند في هذه المعركة ، وقد كان نانجي صادقا في وصفه لها حيث أعلن دون تحيز أن الدائرة دارت في البداية على المسيحيين وقتل عشرة من أشهر النبلاء الفرنج، وتم المسلمين الاستيلاء على جيادهم، ويشير إلى أنه رغم مشاهدته للمعركة من بدايتها إلى نهايتها فلم يصبه أي خطر لأنها كانت معركة برية فقط.

ويذكر نانجى قائمة مفصلة بأسماء من قتل فيها ، ومن أشهرهم النبيل يوحنا دى بورسليه والفارس كاستليان دى بيوكيريه ،

ثم تعرض بالتفصيل للحظات وفاة لويس والوصية التى أملاها على ولده ومن الملاحظ أنه رغم حضور نانجى لحظة املاء لويس وصيته لابنه فيليب إلا أنه لم يأت بجديد فيها عما ذكره غيره من شهود العيان. ومن المرجح أن اهتمام نانجى كان أوسع من التعرض لسيرة لويس الشخصية ، وأنه وضع نصب عينيه الأحداث العسكرية بتونس . أما عن مؤلفه عن حياة الملك فيليب ابن لويس فلم يفرد له كتابا مستقلا بل ذكره في أعقاب سيرة أبيه لويس واستبهله بوصف دقيق لرد الفعل الصليبي على وفاة لويس ومدى تعاون الصليبين مع القائد الجديد. كما أورد نص الكلمة التي ألقاها فيليب على جنوده، وكيف تمكن من احتواء شعبه ولم يحدث اضطرابا أو مؤامرات من جراء فقدان قائدهم .

كما أعلن نانجى صراحة رأيه فى شارل كونت أنجو حين وصل تونس وأن مجيئه كان التحقيق مطامع شخصية وليس لنصرة جنود الحملة. بل إنه ذكر أن شارل تظاهر بالحزن على أخيه ولم يكن صادقا فى ذلك، لأن حزنه الحقيقى كان على عدم وجود قوة عسكرية صليبية كافية فى تونس تحقق له مأربه الخاصة. ولم يجد نانجى غضاضة فى التعرض لاستعداد المسلمين عسكريا لمواجهة شارل، بل أورد لنا صورة نابضة نابضة بالحياة عن الحزام البحرى البرى المغلق الذى أعده المسلمون بتونس للتصدى لشارل وفيليب وذكر كيف استغل المسلمون فرصة موت لويس استغلالا كبيرا لدزجة أنه صور لنا حالة اليأس التى شعر بها شارل رغم جبروته وشراسته العسكرية بين ملوك غرب أورويا. وأورد نص العبارة التى قالها شارل للأمير الوارد الإنجليزى «باستعداد المسلمين لدفع كل ثمين وغال فى سبيل الخلاص من الصليبيين».

ويرجع المؤلف نانجى الفضل فى كشف النقاب عن دقائق الصراع بين شارل والمسلمين ، ونرعية المعارك التى دارت بينهما إذا كانت معارك برية أم بحرية ، وأسماء القادة فى كل معركة، وعدد المعارك مع وصف دقيق المعركة الثالثة والرابعة والعاشرة والثانية عشرة. بل كان أدق من المؤرخين المسلمين فى وصفه لخطط التونسيين أنفسهم فى القتال وأماكن معسكراتهم، وعدد المعسكرات التى بالجبال ونوعية الهجوم، واستفادة المسلمون من طبيعة بلادهم. ولكنه كان يبدى دهشته فى التغير المفاجئ الذى طرأ على الجيوش الإسلامية. ففى وصفه لمعركة من المعارك الاثنتى عشرة أوضع كيف كان المسلمون فى البداية مستعدين الهجوم مثل الوحوش الصارية، ولكن فجأة تقاعسوا ولم يلتحموا بالصليبيين، وكان دقيقا للغاية فى وصفه لمعركة جاى دى بوزوا مع المسلمين ووصف أماكن المعركة ومدتها وأسهب فى القاء الضوء على رد الفعل لدى الصليبيين عندما أسر جاى بوزوا ومدى حزنهم عليه لدرجة أن شارل كونت أنجو وهو القائد الأعلى الجيش قد ترك مقره الرئيسي وسار يطارد رد فلول المسلمين الذين أسرها بوزوا ليطلق سراحه وألمح إلى عقم خططه حين أورد نص العبارة التى قالها أحد النبلاء لشارل بوروا ليطلق سراحه وألمح إلى عقم خططه حين أورد نص العبارة التى قالها أحد النبلاء لشارل وسيدى لابد من العودة فريما يكون هناك كمين قد أعده المسلمون لك».

ويالغ نانجى في وصفه لعدد القتلى في هذه المعركة ، وجف قلمه في التعرض لخسائر الصليبيين ووجد ارتياحا في وصف حالة المسلمين بالضعف رغم أسرهم لبوزوا أعتى الفرسان الفرنج، ويصفهم أنهم فجأة ويدون مبررات هدموا خيامهم وفروا هاربين أمام الزحف الصليبي ضدهم، بل أكد أن الفشل أصاب المسلمين في جميع خططهم، وأن التونسيين اعتلوا الجبال هربا منهم، وأن البعض الأخر ركب سفنه الفرار من ميدان المعركة . وقد تجلت هنا نزعته القومية وتحيزه لبني جنسه لأن الأمور لم تنقلب رأسا على عقب فجأة وأن الحرب كانت سجالا بين الفريقين، وأن المسلمين كانوا حقيقة يحدثون تغيرات مفاجئة في خططهم ويصيبهم التقاعس دون مبرد، ولكن ليس بالصورة القاتمة التي أوردها نانجي.

وانفرد نانجى بذكر العديد من الوقائع والأحداث الأخرى التى لم يشر إليها غيره من المؤرخين الغربيين أو المسلمين . فقد أورد لنا الفطة الدقيقة التى وضعها كل من فيليب وشارل بتعيين شارجنيتير Charginter وهو أحد كبار القادة البحريين ليكون على رأس مهمة قطع المؤن عن تونس بممارسة أعمال القرصنة في البحر ضد جميع السفن المحملة بالأطعمة حتى يوم حصارها اقتصادياً . وصرح نانجى أن هذا لم يأت بنتيجة ايجابية ضد المسلمين وأن المسلمين بقيادة ملكهم نفسه تمكنوا من فك الحصار عن طريق استخدام المؤن المخزونة لديهم . وصور لنا قيادة المستنصر لاحدى المعارك انتقاما من الصليبيين ونوع الطبول التى دقت باعلان قيادة الملك نفسه للمعركة . وكان وصفه رائعا لها وأوضح كيف أنها امتدت إلى الحقول والأراضى الخربة، كما صور لنا انتفاضة شارل والكونت اليسون وملك نافار وعدد ضخم من النبلاء اللاتين المواجهة العسكرية مع المستنصر . ورغم اعتراف نانجى برجحان كفة المسلمين في نلك الموركة التى اشترك فيها القادة من الطرفين بأنفسهم إلا أنه سرعان ما يميل إلى بنى جنسه من اللاتين ويعلن رجحان كفة شارل ويبالغ في عدد من قتل من المسلمين في هذه المعركة ، كما أورد نص العديد من المراسلات بين شارل والمستنصر في نهاية الأمر لعقد الصلح الذي كتبه باللغة اللاتينية ولم يئت بتعليق على شروطه سوى أن شارل أثبت للجميع أنه كان يعمل لحسابه بعد حصوله على مكاسب عديدة من جراء هذا الصلح .

وعلى هذا تبدو لنا أهمية كتاب نانجى فى الكشف وبدقة عن تفاصيل هذه الحملة التى أوردها شأنه شأن غيره من مؤرخى العصور الوسطى فى الغرب والشرق على السواء. ويؤخذ عليه المبالغة فى بعض الاحصائيات ولكن هذا لايقلل من قيمة مؤلفه فقد كان مرأة انعكست

عليها أحداث ووقائع الحملة من منبعها الأصلى بفرنسا إلى تونس وحتى عودتها مرة أخرى إلى موطنها بفرنسا فكان يتفحص بعينيه كل صغيرة وكبيرة ما يتعلق منها بالمسلمين أو المسيحيين سواء فى تونس أو فرنسا أو خارجها مما أعطى لمؤلفه قيمة كبيرة تجعله فى مصاف مؤلف جوانفيل عن حياة الملك لويس التاسع وخاصة أحداث حملتيه على مصر والشام. فقد نهج نانجى نهجه فى الاهتمام بعبقرية لويس السياسية والعسكرية إلى جانب الاشادة بفضائله وسجاياه .

ورغم ما ظهر واضحا من تحيز نانجى لبنى جلاته، ومبالغته فى بعض الاحصائيات كما أسلفنا وتناقصه فى بعض الروايات ليضفى على المسيحيين صفة البطولة ، إلا أن هذا لايجعلنا نحكم عليه بعدم الصدق، أو أن هذا هو طابع كتابه كله بل هى حالات فردية لاتمثل وجهة نظر عامة ولا تقلل من قيمة مؤلفه الأمر الذى يجعلنا نعتبره نموذجا تاريخيا نادرا بين مصاف المؤلفات الصليبية الأخرى فقد ابتعد عن السرد والروايات ودون ما شاهده بعينيه وما نقله عن الغير رغم عدم ذكر اسم من نقل عنهم، إلا أن واقعيته فى ذكر الأحداث التى شاهدها بنفسه جعلتنا نركن إلى صدق رواياته المنقولة عن الغير حول بعض التفاصيل من الصراع العسكرى داخل تونس. وقد أفدنا أيضا من كتابه المعنون "Chronicon" وهو تأريخ زمنى من عام ١٣٠٠ إلى عام ١٣٠٠م وكذلك كتابا مختصرا آخر تحت اسم ٢٢٢٠ إلى عام ١٣٠٠م وكذلك كتابا مختصرا آخر تحت اسم وابنه فيليب .

وإذا كنا قد أفضنا في تحليل مؤلف وليم دى نانجي لأهميته الكبيرة بالنسبة لموضوع بحثنا، فإن هذا لايمنع من وجود مصادر أخرى لها قيمتها فيما نحن بصدده فهناك مصدر أخر له قيمة كبيرة بالنسبة لموضوع البحث وأهميته تعود فقط إلى مرافقة مؤلفه للويس في حسماته على تونس وهو المؤرخ وليم دى شارتر Guillaume de Chartres أحد الرهبان الدومينكان، وكان يعمل كاهنا خاصا للويس (١). ونظرا لمرافقته له في حملاته الثلاث على مصر والشام وتونس فقد كنا ننتظر منه المزيد من التفاصيل والوقائع عن أحداث الحملة على تونس. ولكن للأسف، لقد انصب اهتمام شارتر على حياة سيده لويس وفضائله وسجاياه، وأغمض عينيه عن تفاصيل الصراع الدامي بين المسلمين والمسيحيين بقرطاجنة رغم أنه كان

شاهد عيان لكل هذه الأحداث. ولعل له في ذلك عذره . فقد كان معظم كتاب العصر الوسيط يهتمون بتمجيد سادتهم من أباطرة وملوك وبابوات أكثر من تسليط الضوء على الأحداث في عصرهم.

وكان كل ما جاء به اصابة يوحنا الصرين بالمرض ثم موته وحزن لويس عليه ثم مرضه والساعات الطويلة التي أمضاها لويس بين الحياة والموت والعبارة التي كان يرددها قبل وفاته «هيا إلى القدس» ولم يزد على هذا كثيرا سوى مقتطفات مختصرة عن أحوال المعسكر الصليبي بعد موت لويس وحتى عقد الصلح بين طرفي الصراع ثم الرحيل، وأوجز في ذكر الأحداث التي سبقت تولية فيليب قيادة الحملة وحتى وصول شارل كونت أنجو ، ولم يعط الصراع الدائر بينهم وبين المسلمين أي أهمية رغم أنه ظل موجودا بتونس حتى تم عقد الصلح بين الطرفين ورحل في صحبة الجميع . ولكن هذا ليس جديدا على كتابات شارتر فقد اتبع نفس الأسلوب في بداية كتابه حين تحدث عن حملتي لويس على مصر والشام فأغفل الجانب العسكري والسياسي ، واهتم بسيرة لويس وفضائله وسجاياه ، ويلاحظ عامة أن شارتر وغيره ممن كانوا مقربين من الملك كان يروق لهم الاهتمام بالجوانب الشخصية في حياة لويس أكثر من عبقريته السياسية والعسكرية ومن هؤلاء أيضا جان دي جوانفيل نفسه .

أما جوفروا دى بليبه Geoffroi de Bealieu فهو أحد المؤرخين الغيين الذين اهتموا بالكتابة حول الموضوع . وهو راهب بومينكاني وأبو الاعتراف الشخصى للويس، فقد وضع تاريخه تخليدا لذكرى لويس بناء على أوامر البابا جريجورى العاشر في مارس ١٢٧٢م(١). ورغم اهتمام جوفروا بحياة لويس وفضائله وسجاياه خاصة أثناء حملته على مصر والشام حيث كان مصاحبا له فيهما، إلا أنه حين كتب عن حملته على تونس اختلف أسلوبه تمام، واتضح لنا اعتماده على وليم دى نانجى في هذا الخصوص ، خاصة أنه تعرض لتفاصيل سقوط قلعة قرطاجنة بنفس أسلوب نانجى وأورد أن العقدة النفسية التي أصابت لويس بعد مزيمته في مصر من أهم أسباب حملته على تونس. وكان نانجى أول من زودنا بهذا التحليل النفسي عن لويس وسار جوفروا على دربه في التعرض للظروف الحرجة التي مر بها المعسكر الصليبي بسبب المرض الذي تفشى بين أفراده وأسهب في وصف اللحظات التي كان لويس

يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة والعبارات التي كان يرددها وكتب سطورا عديدة أعرب فيها عن مشاعره الأليمة لوفاة سيده، وأوجز في التعرض لحالة الجيش بعد وفاة لويس ، وأورد اشارات مقتضبة عن شارل وأطماعه في تونس وتعرض في النهاية لشروط الصلح المبرمة بين الطرفين ولم يأت بجديد فيها بل عاد في نهاية مؤلفه وتحدث عن فضائل لويس وصفاته الطيبة مثله في ذلك مثل جوانفيل وشارتر ويداية مؤلف نانجي والخلاصة أن جوفروا هو الدعامة الأولى لمؤلف وليم دى شارتر عن حياة لويس لذا جاحت مؤلفاتهما معا ذات طابع واحد، باستثناء الأحداث القليلة التي نقلها جوفروا عن نانجي فيما يتعلق بحملة لويس على تونس ،

يضاف إلى ما تقدم القوائم الضاصة بأسماء الفرسان الذين شاركوا في الحملة سواء بأشخاصهم أو بمساعدات مالية وهي بعنوان: Liste de Chevaliers Croisés avec Saint Louis

لمؤلف مجهول وقد كتبت باللغة الفرنسية القديمة ولها أهمية فائقة بالنسبة لموضوع البحث إذ ألقت الضوء ليس فقط على أسماء الفرسان الذين شاركوا في الحملة بل تضمنت قوائم أخرى بالمبالغ وعدد الفرسان الذين ساهم بهم النبلاء في فرنسا ممن لم يشتركوا في الحملة باشخاصهم وقد كشفت هذه القوائم عن فتور الروح الصليبية لدى هؤلاء بدليل مهاجمة لويس لهم في مواقف كثيرة ومطالبته لهم بالمزيد من المساعدات بل إنه كان يقول لبعضهم أنه ينتظر منهم الكثير، واتهم البعض الآخر بالبخل والتقصير. ومن بين ثنايا سطورها نعرف كيف أن المساعداتهم ، وذلك بأن تكفل هو شخصيا بمعيشة بعض الفرسان من ماكل ومشرب واقامة بمساعداتهم ، وذلك بأن تكفل هو شخصيا بمعيشة بعض الفرسان من ماكل ومشرب واقامة على نفقته الخاصة منذ رحيل الحملة من فرنسا وحتى عودتها الأمر الذي جعل هذه القوائم تتميز بأهمية كبيرة وبخاصة من الناحية الاقتصادية كما كشفت النقاب عن خبايا الأمور بين الملك والنبلاء . وألقت الضوء على أحوال فرنسا اقتصاديا وضعف تأثير لويس على شعبه لاحياء الفكرة الصليبية من جديد والتي كانت أخذه في التقلص والانكماش .

ولايفوتنا في هذا المقام أن نذكر الكتاب المعروف بتاريخ الاصبراطور هرقل(١)

۱- يعد كتاب «تاريخ الامبراطور هرقل واحتلال أراضى ما وراء البحار» تنييلا لكتاب وليم المدورى
 معاحب كتاب «تاريخ الأعمال التي انجزت فيما وراء البحار .

<sup>&</sup>quot;A History of the deeds done Beyond the Sea".

وتاريخ هرقل لايزال بلغته الأصلية وهي الفرنسية القديمة ، أما مؤلفه فهو مجهول الاسم لأن أول صفحة من هذا الكتاب تبدأ بكلمة الامبراطور هرقل ..

Le Stoire de Eracles Emperor et La Conqueste de la Terre doutremer وهو لمؤلف مـجـهـول وتناول تاريخ الفترة من عام ۱۱۸۶ إلى عام ۱۲۷۷م (۵۸۰–۱۷۲۹هـ) أي أنه عاصـر سنوات وأحداث الحملة على تونس .

وعلى هذا يمتاز بقيمة كبيرة فيما نحن بصدده ، فقد تناول أحداث الحملة بالتفصيل ، ولكن دون الدخول في غمار الصراع الصقيقي بين الطرفين . فتحدث عن استعداد أوروبا لها، وأسماء من شاركوا فيها ، ولحظة وصولهم تونس. واعتمد في رواياته هذه على وليم دي نانجي وجوفروا دى بلييه ، ومارينو ساناتو Marino Sanuto . إلا أنه انفرد بذكر روايات لم تأت في مؤلفات نانجي رغم تخصصه في الكتابة عن حملة لويس ضد تونس . ويلاحظ أنه اعتمد فيها على ساناتو ويخاصة قدوم سفارة مكونة من اثنين وثلاثين فارسا صليبيا من الشام وعلى رأسهم أحد قادة الاسبتارية لمؤازرة لويس في حملته ضد الشمال الأفريقي ، وكان لهم ضلع كبير في اتمام الاستيلاء على قلعة قرطاجنة بنجاح . وقد تناول هرقل أحداث الحملة من بدايتها والاستعداد لها، وأحداث سقوط قلعة قرطاجنة بالتفصيل ، معتمدا في ذلك على وصف نانجي . بل أنه ذكر رقم الصفحات التي رجع إليه فيها لكنه أوجز في باقي التفاصيل العسكرية التي تتعلق بسقوط باقى المدينة، ولم يخض في تفاصيل الصراع أو خطط اويس العسكرية، كما انتقل سريعا إلى انتشار المرض بين الجنود وموت يوحنا الحزين ثم موت لويس ووصول الملك شارل ولقائه مع الأمير ادوارد ولم يأت بجديد أو بأكثر مما ذكره نانجي بهذا الصيد، وخاصة في شروط الصلح المبرمة بين الطرفين الصليبي والتونسي. كما ذكر أسماء من تبقى على قيد الحياة من الملوك والأميرات المسيحيين. وذكر أسماء من ذهب ضحية العاصفة التي هبت على الأسطول في رحلة العودة ، وأن كان قد أخطأ حين ذكر أن تيدالو فيسكونتي Tidalo Viscounty رئيس اساقفة ليبج كان من بين المفقودين غرقا، لأنه من المعروف أن تيدالو عاد إلى بلاده واختير بابا تحت اسم جريجوري العاشر (١٢٧١-١٢٧٦م) .

وعلى العموم يعد تاريخ هرقل من المؤلفات الهامة التي عاصرت هذه الفترة من الزمن ونقلت بصدق وأمانة عن شهود العيان، وكانت افادتنا منه واضحة .

ولايفوتنا أن نذكر المؤلف المجهول صاحب الكتاب المعروف باسم فضائل القديس لويس التاسع "Gesta Sancti Luodovici noni" الذي استعرض فيه وصايا لويس لابنه فيليب بالإضافة إلى نثرات مفككة عن أنباء الحملة ككل ولم يأت بأي تفاصيل عن علاقة فيليب بالتونسيين وكل

ما ذكره لايتعدى صفحة أو صفحتين عن أنباء هذه الحملة وأنصب اهتمامه على حياة لويس وفضائله ومدحه ، دون التعرض لجهوده في مصر أو الشام أو تونس بل تناول باقتضاب لحظات وصوله تونس ومرضه ووصاياه لفيليب ثم موته. ويعرف عن هذا المؤلف أنه كان راهبا بدير القديس دنيس بفرنسا(۱) ومن القضايا التي انفرد بها أنه أورد أسماء عدد من الصليبيين الذين وقعوا الصلح مع المسلمين بتونس ولم يرد هذا في مؤلفات الغربيين، ولكن دون التعرض لأي تفاصيل تتعلق بالصلح وغيره من الأحداث في تونس .

وهناك تأليف أخرى انفردت بذكر أنباء حملة الأمير ادوارد التى كانت تعد ضلعا رئيسيا للحملة الصليبية التاسعة على تونس، ومنها حوليات «مأثر القباصة» Gestes des Chiprois التى سلطت الضوء على أحوال انجلترا ابان قيام الحملة وصراع الأمير ادوارد مع النبلاء الإنجليز الذين تقاعسوا عن مشاركته في الحملة وأشارت إلى الظروف التى دفعت ادوارد ليعدل بحملته من الشام إلى تونس أولا وإن كان يؤخذ عليها أنها أوردت أن رحيل ادوارد كان في صيف الامرام / ١٧٧٠هـ وهذا عكس ما اثبتاه بأن رحيله كان في خريف ١٧٧٠م / ١٩٦٩هـ . وعلى العموم فقد أفدنا من هذه الحوليات فائدة كبرى فيما يتعلق بأخبار حملة الأمير ادوارد سواء في تونس أو حين عودة ادوارد مع باقي فلول الحملة إلى صقلية ، أو حين هاجم بلاد الشام ونفشله في تحقيق أي مكاسب دبلوماسية لانجلترا ، وعلاقة ادوارد بالصليبيين وييبرس في بلاد الشام وتعرض لمحاولة الاغتيال من قبل الحششية وعودته إلى انجلترا بعد وفاة الملك هنرى الثالث والاضطرابات السياسية داخل بلاده والتي كان عليه أن يتحملها حين نصب ملكا على البلاد .

كذلك أفدنا كثيرا من «حوليات الأراضى المقدسة» Annales des Terrs Saint التي نشرها رهرشت Raynaud وزلك فيما يتعلق بأنباء الحملة على تونس عامة، وحملة الأمير ادوارد بصفة خاصة وقد نشرها رهرشت تحت اسم حملة الأمير ادوارد الصليبية الله . Croisade de Prince Edward

ولاننسى في هذا المقام مؤلف وليم دى سان باثوس Guillaume de St. Pathus (٢) عن حياة

Michaud, Crois., VI, p. 202.3.

-1

۲- لقد وضع سان باثوس تاريخه عن لويس بناء على رغبة ابنته بلانش وكان معلم اعتراف لها ولأمها
 مارجريت انظر: Michaud, Op. cit.,p. 198 وأيضا جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام صر١٨

القديس لويس «وهو معلم اعتراف الملكة مارجريت زوجة لويس التاسع ، حيث تناول فيه أحوال فرنسا وقت الحملة، والترتيبات التي أقرها لويس في بلاده قبل رحيله. وعلاقته بزوجته مارجريت، ودفعه لصداقها وحقها في الميراث ، وعلاقته ببناته الغير متزوجات . ولم يهتم سان باثوس بالجوانب السياسية والعسكرية المتعلقة بلويس أثناء اقامته بتونس قدر اهتمامه بحياته الشخصية.

أضف إلى هذا وجود مجموعة أخرى من الكتاب الغربيين ممن عاصروا هذه الفترة وكتبوا عنها ومنهم ويجلر Wicygler ووليم دى بادوا Guillaum de Padua وتاريخا زمنيا تحت اسم "Chronicon Girardi de «لمؤلف مجهول وتأريخا زمنيا تحت اسم Chronicon Girardi de "Trocheto" لمؤلف مجهول. فقد أمدتنا بمعلومات قيمة على مدى صفحات هذا البحث.

كذلك أفدنا كثيرا من «مؤلف متى أوف وستمنستر» -Matt of Westminster I-lowers of Ilis وهو من المؤرخين القدامى، الذين سلطوا الأضواء على أحوال انجلترا بصفة عامة وحملة الأمير ادوارد إلى شمال أفريقيا ثم بلاد الشام بصفة خاصة.

هذا عن المصادر الأصلية الأوربية من لاتينية وفرنسية قديمة، أما المصادر العربية من خطية ومطبوعة ، معاصرة وغير معاصرة ، فهى تأتى فى المقام الثانى من حيث الأهمية بالنسبة لدقائق وتفاصيل الحملة. فرغم أهميتها بالنسبة للأخبار المتعلقة بأحوال العالم الإسلامى عامة ويلاد المغرب على وجه الخصوص فقد أوضحت عن الصراع الدائر بين مختلف القوى السياسية ببلاد المغرب وتونس ابان الفترة الزمنية موضوع الدراسة ، ويرجع هذا إلى نظام التدوين التاريخي عند المؤرخين العرب فى العصور الوسطى، حيث أنهم لم يتخصصوا فى الكتابة فى موضوع مستقل قائم بذاته ، بل اتبعوا طريقة السرد الحولى فى الوقت الذى يشفى غليل الباحث فى موضوع بعينه، بالإضافة إلى أن مؤرخينا اتبعوا عادة النقل عن غيرهم مند له المصادر عن بعضها كثيرا، بل وجدنا الخبر الواحد قد ورد نكره فى أكثر من مصدر دون تمحيص أو تدقيق. ومنهم من كتب اسم من نقل عنه ، ومنهم من لم يذكر هذا عمدا أو عن غير عمد. هذا ، بالإضافة إلى وجود العديد من الروايات فى بطون هذه المصادر نقلت عن أصول مفقودة ولم تصلنا فحفظها لنا الزمن من العيث والضياع .

ولقد أمدتنا تلك المصادر بمادة من الطراز الأول عن صراع القوى داخل تونس إلى أن

انتهى الأمر بتسلط الحفصيين على الحكم . وسلطت الضوء على سياسة المستنصر الملتوية ، وخبايا الأمور المتعلقة بأهدافه ومآربه الضاصة، الأمر الذى وضع هذه الأحداث في ميزان حساس، تأرجحت على أثره أحوال الحملة. كما تبين نتائج الصراع بين القوى الإسلامية والصليبية داخل قرطاجنة. أما دقائق وتفاصيل الحملة أو ذكر أخبار جديدة عنها فهذا ما لم تزودنا به المصادر العربية.

وسوف تقسم المؤرخين العرب الذين تناولوا موضوع الحملة وأحوال العالم الإسلامي أنذاك إلى مؤرخين مغاربة وغير مغاربة ، وسوف يكون تحليلنا لمؤلفاتهم طبقا الأهميتهم بالنسبة للموضوع الحسب تسلسلهم الزمني.

ويأتى ابن خلدون(١) على رأس المؤرخين العرب المغاربة الذين اهتموا بالكتابة عن الحملة بصفة خاصة، وأحوال المغرب وتونس عامة، حيث أفرد صفحات عديدة عنها في مؤلفه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوى السلطان الأكبر». وقد استهل حديثه عنها بالتعرض لأحوال فرنسا، وشهرة لويس التاسع بين ملوك غرب أوروبا، ومكانة فرنسا بين دول الغرب ودورها في الحركة الصليبية الموجهة ضد قوى الإسلام بصفة عامة، وحملتها على تونس بصفة خاصة. وتعرض ابن خلدون لأولى حملات لويس ضد المسلمين وهزيمته بمصر وقال إن تلك الهزيمة هي أولى الأسباب المباشرة للحملة على تونس انتقاما من المصريين ، على أمل الزحف من تونس برا وبحرا لمعاودة الكرة في احتلال مصر وتحقيق باقي الأطماع الصليبية. وأوضح أن الأسباب الدينية لتلك الحملة هي أسباب واهية والحقيقة تكمن في مطامع الصليبيين الاقتصادية في مناهل شمال أفريقيا ، وانفرد ابن خلدون بذكر اسم

١- ينتسب عبد الرحمن محمد بن خلاون إلى بنى خلاون الذين قدموا من اليمن واستقروا بمدينة أشبيلية بالأندلس وكان جد ابن خلاون يعمل فى ديوان بنى حقص، فكان لنشأة ابنه محمد فى بلاط السلطان الحقصى أثر كبير فى تحصيله للعلم مما ترك أثره أيضا على ابنه عبد الرحمن الذى انصب اهتمامه على دراسة اللغة العربية وعلومها. وكان لاختلاطه بكبار الساسة والمحدثين والفقهاء سببا فى بزوغ نجمه فى دنيا السياسة بتونس. ويعد كتابه «العبر» من أفضل ما كتب عن تاريخ العرب والعجم والبربر، وركنا أساسيا فى دراسة تاريخ المغرب. وقد قام باعداده فيما بين عامى ٧٧١-٨٧٠هـ / ١٣٧٧-١٣٨٨م . كما كان لرحيله من تونس إلى مصر فائدة عظيمة بالنسبة له ، وفرصة لزيادة منابع أصول علمه وقراطته. ويهمنا من مؤلفه الجزء السادس وقد رجعنا إليه من طبعة بولاق عام ١٩٨٤ . انظر عبد العزيز سالم : المغرب الكبير، ص١٠٨ .

الوزير التونسى وهو «الليالى» الذى أعدمه المستنصر قبل أن يرد حقوق التجار الفرنسيين عليه، ورفض المستنصر هو الآخر أن يطيب خاطر هؤلاء التجار أو يرد إليهم أموالهم. واعتبر ابن خلدون أن هذه الرواية ضمن أسباب الحملة الغير مباشرة والتى تذرع بها الصليبيون لهاجمة تونس.

وأسهب ابن خلدون في الحديث عن الاستعداد للحملة وتأييد البابوية لها وأسماء من اشترك فيها من الملوك والأمراء، وصور لنا بوضوح الاستعداد العسكرى داخل تونس وبور مصر في شحد همم المغاربة لمناصرة المستنصر . وألمج إلى خبث ودهاء لويس في الاستيلاء على أموال دفعت له بطريق الرشوة كيلا يهاجم تونس وجانبه الصواب في تعرضه لخط سير الحملة حيث ذكر أنه بعد رحيلهم من ميناء اجمورت تجمعوا مرة أخرى في صقلية . وهذا عكس ما أورده المؤرخون الغربيون المعاصرون امثال نانجي وغيره، من أن مكان التجمع هو سردينيا. وتعرض بجرأة إلى سياسة المستنصر الملتوية وخبثه في معالجة الأوضاع المتعلقة بمصير تونس وقت وصول الحملة، وتردده في اتخاذ القرارات التي أجمع عليها أهل الشوري من الموحدين وأمراء الأنداس، وزودنا بصورة نابضة بالحياة عن تظاهر المستنصر بالموافقة على رأى الأغلبية في بلاده في ترك العدو ينزل تونس لكي يتصيده بعد ذلك في الوقت الذي كان يعمل فيه في الخفاء لتحقيق أشياء أخرى في نفسه. ويعد ابن خلاون المؤرخ الوحيد الذي جسد لنا أحداث المعركة التي دارت بين التونسيين والمسلمين بقيادة يحيى بن صالح، وحدد موقعها، والتحصينات التي أقامها الصليبيون بالمدينة ومحاولتهم في ترميم الصدع الذي كان واضحا في أسوار قرطاجنة كما تتبع بدقة أحداث هذه المعركة حين تقدم يحيى ومعه جمع ضخم من زعماء قبائل سدويكش وولهاصة وهوارة حيث دارت رحى معركة قتل فيها عدد ضخم من الفريقين المسلم والمسيحي. وصور لنا أحداث تهدم الخندق الذي بناه الصليبيون والذي كان ذا عمق كبير، وتساقط القتلى المسيِّحيين فيه. ولم يبالغ في عدد قتلاهم ليظهر التونسيين بمظهر البطولة، بل أورد رقما معقولا وهو خمسمائة قتيل . كما اتهم ابن خلاون في رواية أخرى المستنصر لهرويه من ساحة القتال إلى القيروان تاركا شعبه في أمس الحاجة إليه . وكان دقيقا في تعرضه السماء القادة التونسيين الذين شاركوا في الجهاد والوحيد الذي انفرد بهذا. ولكنه أغفل دور الفقهاء ورجال الدين في شحد همم الناس على القتال اثناء المعارك الدائرة أو قبل وصول الحملة، ولم يسهب ابن خلاون في التحدث عن المزيد من هذه المعارك التي تمت بين الطرفين قبل وفاة لويس، بل

تعرض فجأة لموته، وأورد أسباب أخرى لوفاته غير تلك التى ذكرتها المصادر الأجنبية . فقد انفرد برواية تقول «أن المستنصر قد أرسل إليه ابن جرام الدلامى وطعنه بسيف مسموم . وفى رواية أخرى قال أن لويس أصابه سهم طائش فقتله ، ويعود فى رواية ثالثة وينوه عن اصابته بوياء أدى إلى موته . ولذا لم يكن رأيه واضحا ومحددا بشأن هذه القضية . كذلك أغمض ابن خلدون عينيه عن المزيد من الأخبار المتعلقة بالمعسكر الصليبي مثله فى ذلك مثل باقى المؤرخين المسلمين، فلم يحدثنا عن انتشار المرض بين صفوف الفرنج أو عدد موتاهم مثلما فعل المؤرخ الغربي.

كما أنه أخطأ حين ذكر أن الذي تولى قيادة الصليبيين بعد موت لويس هو ابنه الذي ولد بدمياط لأن الذي ولد هناك هو يوحنا الحزين وقد مات قبل وفاة أبيه . ويرجع ذلك الخلط إلى وجود بعض الروايات التي ربما يكون ابن خلدون قد نقل عنها والتي ذكرت أن اسم الذي ولد بدمياط هو فيليب وليس يوحنا . كما أغفل ابن خلدون الفترة الهامة من تاريخ الحملة. منذ وصول شارل كونت أنجو رغم تزاحم الحوادث خلال هذه الفترة القصيرة ، وتزايد عدد المعارك بين الطرفين خلالها . ولكنه مرعليها جميعا مرور الكرام، بل أورد أن الصلح تم مباشرة في أعقاب موت لويس ، وأغفل دور شارل العسكري في الأحداث ، واعتبره فقط ممثلا عن جيوش الحملة لابرام الصلح.

وقد انفرد ابن خلدون دون غيره من المؤرخين المعاصرين ، بذكر أسماه كل من حضر مع المستنصر في توقيع الصلح وهم ابن زيتون وأبو الحسن على بن عمرو وأحمد ابن الغماز وزياد بن محمد بن عبد القوى أمير بنى توجين . كما نوه عن أطماع شارل الخاصة في تونس ، وكيف أنه اقتنص الفرصة وضمن لنفسه مزايا وصلحا خاصا ببلاده، وكان دقيقا في ذكره لتاريخ عقد الصلح ومدته ، وإن كان قد اخطأ في تحديد المدة الزمنية التي أمضتها الحملة في تونس فذكر أنها ستة أشهر وهذا عكس ما أثبتناه في الفصل الخامس من أن مدة الحملة كانت فقط ثلاثة أشهر واثنتي عشرة يوما .

وتتبع ابن خلدون الآثار التى ترتبت على رحيل الحملة من تونس ، وهدم قرطاجنة وتسويتها بالأرض حتى لايعاود الصليبيون الكرة عليها من جديد. كما ألقى الضوء على أحوال الغرب الأوروبي بصورة دقيقة ولكن مختصرة وأوضح كيف اضمحلت الفكرة الصليبية في نفوس الجميع، وألمح إلى انشغال شارل بمصالح بلاده وانصرافه عن فكرة مناوئة المسلمين من جديد، الأمر الذي يجعل لمؤلفه قيمة كبيرة قد لا نجدها في المكاتبة التي أرسلها أبو زكريا للصالح نجم الدين أيوب بهذا الشئن. وانفرد هذا المؤرخ بالتعرض لاحتمال وجود أمراض معدية بتونس، وذكر أن هذا كان ممكنا قبل مقدم الحملة إلى تونس باثنتي عشر عاما حين سقطت بغداد في قبضة المفول وتزايد عدد القتلي الأمر الذي أدى إلى انتشار الأويئة التي انتقلت بدورها إلى تونس.

أما ابن القنفذ صاحب كتاب «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية » فهو الوحيد بين المؤرخين المغاربة الذي أتى برواية اتهم فيها المستنصر بالتخاذل في الدفاع عن بلاده حين قرر الهروب إلى قسنطينة أثناء معمعة الصراع مع الصليبيين واختلف في هذه الرواية مع ابن خلدون الذي ذكر أنه قرر الهروب إلى القيروان.

وأعلن صراحة أن المستنصر كان يعد لهذه الخطوة من قبل، وهي الرحيل إلى قسنطينة مع أهله وحاشيته ، بدليل شحنها بالحبوب والمؤن. ونميل تماما إلى الأخذ بهذه الرواية ، نظرا لأن قسنطينه هي موطن ابن القنفد الأصلى ، وما كتبه عنها جدير بالملاحظة والاهتمام، كما كان ابن القنفد هو المؤرخ الوحيد الذي انفرد بذكر اسم الرسول الذي بعثه صاحب تونس إلى بيبرس، وهو محمد بن الراسي، ليبرر له فعلته الشنيعة في عقد الصلح مع الصليبيين، ولكن لم يأت بنص الرسالة أو حتى مضمونها بل أرجع مهمة الحصول على نصها من الكتاب المتوكلي الكبير ولم يتسن لنا معرفة شئ عنه أو عن مؤلفه ، ولعله فقد ولم يصلنا .

ويؤخذ عليه أنه لم يأت بأى تفاصيل حول الصراع الدائر بين الطرفين المسيحى والإسلامى بل مر على أحداث الحملة بصورة سريعة مختصرة. ومع ذلك كان دقيقا للغاية فى التعرض لتاريخ وصولها تونس، وتاريخ عقد الصلح، والمدة التى قطعتها الحملة وتاريخ وفاة المستنصر . هذا بالإضافة إلى أنه أغمض عينيه عن الحوادث الأليمة التى مرت بها تونس وقت الحملة والحقائق المشينة التى تتعلق بشخص المستنصر ، والتى تشوه صورته أمام الحكام المسلمين، فقد أغفل ذكر هذه الحقائق، وأظهر تعصبه لبنى جلدته المغاربة ، وغلبت العاطفة على بعض كتاباته ، ولو أنه تطرق إلى هذه الموضوعات فى حيدة تامة خاصة ما يتعلق منها بزمن وأحداث الحملة بعد وفاة المستنصر، والصورة الحية التى أوضح فيها صراع القوى فى تونس منذ عهد الواثق يحيى بن المستنصر وتنازله عن الحكم لعمه أبى اسحاق ، إلى أن انتهى مؤلفه بعرض سريع لعصر الضعف الحفصي وسقوط النولة الحفصية فى النهاية . وليس ثمة أى جديد فى رواياته المتعلقة بعصر الضعف ، مثله فى ذلك مثل غيره من المؤرخين المتقدمين عنه زمنيا .

ويعد الغبرينى (ت ٤٠٧هـ – ١٣٠٤م) من أهم مؤرخى القرن السابع الهجرى (القرن الثالث عشر الميلادى) ، وخاصة بالنسبة الفترة موضوع البحث . وكتابه «عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجاية» رغم أنه كتاب جامع لسيرة كبار العلماء والمشايخ والفقهاء فى عصره، إلا أنه أمدنا بمادة ممتازة عن أحوال تونس فى عهد المستنصر الحفصى ، وذلك من خلال تعرضه لسيرة كبار الشخصيات السياسية والعلمية ممن كان لهم دور بارز فى نظام الحكم وسير الأمور فى دولة المستنصر . واتسمت رواياته بالواقعية، خاصة حين كشف النقاب عن رد الفعل الحقيقى لدى الشعب التونسى تجاه الصلح مع الصليبيين، وأفصح عن سياسة المستنصر وتسلطه على شعبه مبينا أنه لم يكن يحترم رأى العامة أو الخاصة من القوم، وذلك من خلال ترجمة الغبرينى لسيرة الفقيه أبى القاسم أحمد بن عثمان بن عجلان القيسى. فقد أوضح فى رواية مفصلة كيف حاول المستنصر اجبار أبا القاسم على شهادة الصلح دون تقديم أى مبررات لهذا، واعتبر قراره مرسوم سلطانى نافذ لايقبل المناقشة. وقد كان لهذه الروايات وغيرها من الشذرات المتناثرة فى مؤلفه هنا وهناك عن سوء حكم المستنصر والتواء سياسته ولها أثر كبير فى التعرف على أحوال البلاد فى هذه الفترة الحرجة من تاريخها.

ولايفوتنا في هذا المجال أن نذكر أهمية مؤلف ابن أبى دينار(١) «المؤنس في تاريخ أفريقيا وتونس»، وهو عبارة عن تاريخ جامع لأفريقيا عامة وتونس على وجه الخصوص، وقد اعتمد ابن

١- هو أبو عبدالله محمد بن أبى دينار القيروانى ، ولانعرف عنه الكثير سوى أنه عاش بالقيروان فترة ثم رحل إلى تونس ويشير الناشر إلى عدم معرفته بتاريخ مولد ابنى دينار أو وفاته ولكن كل ما يذكر عنه أنه كان على قيد الحياة فى أواخر القرن الصادى عشر الهجرى (أواخر القرن السابع عشر الميلادى) . ويؤكد الشيخ حظوف فى كتابه «شجرة النور الزكية» أن ابن أبى دينار كان موجودا على قيد الحياة عام ١٩٨٠ه / ١٩٨٨م وقد اعتمد ابن أبى دينار على الزركشى فى مؤلفه «تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» وابن الشماع فى مؤلفه «الأدلة البينية النورانية على مفاخر الدولة الحفصية» ويعرف عنه أنه تولى بعض الخطوط الشرعية السامية مثل قضية سوسة والقيروان وكان أديبا له العديد من المؤلفات منها « تخلص نوى المودة والصفا بختم أواخر الشفا» وأيضا كتاب «رضاب العقيق فى الروض الأنيق فى مجاراة الاخوان وأحوال الصاحب والصديق» وكتاب أخر فى الأدب تحت اسم «هداية المتعلم»، وللمزيد انظر: ابن ابى دينار: المؤنس، تحقيق محمد شمام ، ص ه. .

أبى دينار في أغلب الموضوعات التى رواها في مؤلفه على ابن الشماع والزركشي وعدد من الشيوخ والفقهاء الذين عاصروه . وقد أفدنا منه كثيرا في التعرف على أحوال تونس إبان الحملة، حيث استهل كتابه بفترة حكم أبى زكريا الحفصي، وأهم انجازاته الحضارية في تونس ، والظروف السياسية التى صاحبت تولية المستنصر بعد وفاة أبيه، كما ألقى الضوء على أخبار الحملة بشكل موجز دون التعرض لأى تفاصيل سياسية أو عسكرية وكل ما سجله والأسباب التى دفعت لويس التوجه إلى تونس. وشائه شأن غيره من المؤرخين أرجع سبب الحملة إلى عامل نفسي يعود الويس التاسع نفسه الثأر من المسلمين بعدما أهين بمصر. ولكنه انفرد بذكر رواية أخرى تعد من الأسباب الشخصية الحملة ضد تونس مفادها ، أن المستنصر انفرد بذكر رواية أخرى تعد من الأسباب الشخصية الدملة ضد تونس مفادها ، أن المستنصر بذلك وعزم على أخذ تونس. عموما لم يأت ابن أبى دينار بجديد في هذا المضمار بل يتضع بذلك وعزم على أخذ تونس. عموما لم يأت ابن أبى دينار بجديد في هذا المضمار بل يتضع تأثره برواية وأسلوب ابن الشماع ، وقد اتسمت روايته بالصدق خاصة فيما أورده عن زمن وصول الحملة ومدتها وتاريخ موت لويس وقد تعرض ابن أبى دينار الأسباب أخرى حول موت لويس غير الوباء وأيد رواية ابن خلدون في احتمال تعرض لويس لمحاولة قتله بسهم مسموم.

وكان على صواب فى ذكر مدة وتاريخ الصلح وفيما عدا هذا من أخبار هامة عن تونس بصفة خاصة أو المغرب بوجه عام فقد أفدنا منه على امتداد صفحات البحث .

أما ابن أبى زرع (ت فى منتصف القرن الثالث الهجرى / أواسط القرن التاسع الميلادى) فقد أفدنا منه بصورة كبيرة وذلك من خلال مؤلفه «الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (١). فقد وجه عناية كبيرة لأحوال بلاد المغرب قبل الحملة على تونس بسنوات قليلة، مما ألقى المزيد من الضوء على طبيعة العصر الذى قامت فيه الحملة إذ تناول تاريخ الدول ابتداء من الدولة الادريسية حتى عهد الخليفة عثمان بن يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى أى حتى عام ١٢٢٧م / ١٦٣هـ . لذا فهو سجل دقيق لهذه الدولة التى

۱- هو أبو الحسن بن على بن عبدالله بن أبى زرع ، ولانعرف الكثير عن حياته سوى أنه من أسرة عريقة فى فاس وكتابه جامع لأخبار الدول المغربية سياسيا وحضاريا منذ الدولة الادريسية وحتى عام ٧٣٦هـ / ١٣٢٧م، وقد عنى بنشره تور نبرج Torenberg عام ١٨٦٠ ثم نقله الأستاذ أمبروسو اويثى إلى الاسبانية فى ١٩٢٨م إلى أن تم طبعه فى الرباط عام ١٩٣٦ وهى طبعة غير كاملة. انظر عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص.١١٤م إلى أن .

عاصرت مبئ الحملة وهى الدولة الحفصية ، وقد اهتم بنحداثها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . أما عن الحملة على تونس، فمما يؤسف له أنه مر عليها سريعا وتناولها عرضا أثناء تناوله أحداث الفترة من عام ٢٦٥-٣٢٧هـ / ١٣٦٤-٢٢٢٢م وقد جانبه الصواب في تحديد يوم وصول الحملة، وذكر أنه في شهر ذي الحجة ٢٦٨هـ / أغسطس ٢٣١٧م والحقيقة أنه في ٢٢ ذي القعدة ٢٦٨هـ / أغسطس ١٣٦٧م والحقيقة عن المنفادة الفرنج من اهمال المستنصر في تحصين سواحله ضد العدو. ولكنه لم يكن دقيقا في تحديد وقت وفاة لويس حيث ذكر أنه توفي في ٢٥ ربيع أخر ٢٦٩هـ / ٢١ ديسمبر ١٢٧٠م وهذا عكس ما أورده المؤرخون الغربيون المعاصرون من أن وفاته في ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / لاحوال بلاد المغرب عامة وتونس على وجه الخصوص ، ولم نستفد منه فيما يتعلق بتفاصيل الحملة أو أحداث معاركها .

يضاف إلى ما تقدم كتاب «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف مجهول(١) حيث أفدنا منه كثيرا في التعرف على تاريخ المغرب في عصر الموحدين خاصة. كما أنه يمتاز بدقة أخباره وصحتها وخاصة ما يتعلق بصراع القوى السياسية على الحكم قبيل مجيئ الحملة على تونس والتطاحن بين الحلفاء إلى أن انتهى الأمر بسقوط دولة الموحدين . وهو مصدر قيم عن أحوال المغرب، وأسلوب الحرب والقتال المتبع أنذاك ونوعية الأسلحة التي كان الموحدون ورثتهم يستخدمونها أمثال بنو حفص حكام تونس وقت قدوم الحملة، ومما يؤسف أنه لم يتعرض في ثنايا مؤلفه لأخبار الحملة على تونس .

۱- نكر صاحب الطل أنه انتهى من تأليف هذا الكتاب عام ١٩٧٠ م. في عصر محمد الغنى بالله سلطان غرناطة وأبي زيد بن أبي الحسن المريني سلطان المغرب، واعتمد في مؤلفه على مصادر معاصرة منها مؤلفات ابن الصيرفي وعبيد الله البكري وأبي بكر الصنهاجي الذي أفاد منه كثيرا في الكلام عن أخبار دولة الموحدين وقد عنى بنشر هذا الكتاب المستشرق الأسبائي امبروسيو اوميثي ميراندا، وذلك باللغة الاسبانية بمدينة تطوان من بين منشورات معهد الجنرال فرانكو، وذلك عام ١٩٥٢ . أما الطبعتان اللتان ظهرتا قبل ذلك في تونس عامي ١٩١٠، ١٩٣٦م فهما مليئتات بالأخطاء والتحريف. وللمزيد انظر عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص١٩٠٠ .

أما الزركشى (١)، فعلى الرغم من أنه تاريخ جامع للمغرب العربى من القرن السادس وحتى القرن التاسع الهجرى من (١٢-١٥مم) إلا أنه لم يتعرض لأحداث الحملة من قريب أو بعيد، بل تعرض لهذه الفترة من خلال ترجمته لسيرة المستنصر وبيعته وأهم أعماله وعلاقته بخصومه وجيرانه ، ثم وفاته ولذا فهو أشبه ما يكون بكتب السير والتراجم ولكن لاننكر افادتنا منه في التعرف على أهم الأحداث السياسية التي عاصرت سقوط دولة الموحدين وتوطيد حكم الحفصيين في تونس، مما كان له قيمة في الكشف عن أحوال المغرب عامة وتونس على وجه الخصوص زمن الحملة.

ولايفوتنا في هذا المقان أن نشير إلى أهمية مخطوط «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافى» لابن تغرى بردى ( ٤٧٨هـ / ٤٥٤ م (٢) أهم مؤرخى القرن التاسع الهجرى (القرن الخامس عشر الميلادى) . لقد تعرض بالتفصيل لأهم أسباب الحملة وذكر أن الألم النفسى داخل لويس من جراء ما حدث له بمصر كان من أهم أسباب حملته ضد تونس ، كما علل سبب مقصده تونس أيضا بأنه يعود إلى هدف عسكرى استراتيجي يتعلق بتطويق مصر برا وبحرا ان تملك تونس، ولكنه أوجز عندما تعرض لأخبار نزول الفرنج بقرطاجنة. وتفاصيل الصراع بين الطرفين، بل جانبه الصواب في تحديد زمن وصول الحملة وأورده تحت عام

\_\_\_\_

۱- هو محمد بن إبراهيم بن اللؤلؤ الزركشى عاش فى القرن التاسع الهجرى وقد سمى باللؤلؤ نسبة إلى جده وهناك روايات تغيد بأنه مملوك مجهول الأصل بتونس وسلك فى تكوين عائلته وتسمية ابنائه على أسماء التونسيين. وشهد فترة الضعف والتمزق الحفصى . ولم الزركشى فى كتابة التاريخ فى عصر الاضمملال والتدهور الفكرى فى تونس . ومن أهم مؤلفاته «تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» «وشرح الدمامينية» وهى قصيدة مدح أرسلها شاعر مصرى يقال له بدر الدين محمد الدمامنى السكندرى فى مدح الخليفة أبى العباس أحمد الحفصى . أما وفاة الزركشى فيرجح أنه لم يكن موجودا بعد عام ١٩٦٤هـ / ١٩٤٢م وقد عنى بنشر وتحقيق كتابه عن الدولتين الموحدية والحفصية الكاتب صحمد ماضور عام ١٩٦٦ أنظر الزركشى: تاريخ الدولتين، ص٣-٥ .

۲- هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى توفى عام ١٨٧٤هـ / ١٤٦٩م، وله العديد من المؤلفات، ومنها «النجوم الزاهرة» الذي تناول فيه تاريخ مصر منذ الفتح العربي إلى أواسط القرن الخامس عشر الميلادي (منذ القرن الأول وحتى القرن الناسع الهجري) وقد نشرت دار الكتب المصرية الأجزاء من ١٣٦١هـ في الفترة من ١٩٢٩-١٩٥٦ أما المنهل الصافى، فهو مخطوط لم ينشر يعد .

. ٦٦ه / ١٣٦١م. وأخطأ أيضا في تصديد تاريخ وفاة لويس وأوردها تحت عام ١٦٦ه / ١٢٦٨ . وقد اعتمد على ابن مطروح في ذكر الأبيات الشعرية التي ذكرت وقت وصول الحملة الى كل من مصر وتونس كما أمدنا بعرض ممتاز لسيرة المستنصر الحفصي كما أفدنا كثيرا من مخطوط «نثر الجمان في تاريخ الأعيان «الفيومي (ت ٧٧٠ه / ١٣٦٨م) (١)، حيث أمدنا بمادة قيمة عن أحوال بلاد المغرب وتونس قبل الحملة، وصراع القوي الثلاثة ورثة الموحدين وهم الحفصيين وبني مرين وبني عبد الواد. وأثر ذلك على أحوال تونس داخليا. كما أورد عرضا قيما حول سيرة المستنصر ، وعدم التزامه بالكلمة مع خصومه وغدره بأقاريه والمقربين منه في سبيل الانفراد بالحكم لنفسه واعتمد في هذه الأخبار على اليونيني في مخطوطه «نيل مرأة الزمان» وأمدنا بصورة رائعة عن علاقة المستنصر بالعربان وجماعات الخلوط، ويعميه اللحياني والمجدور، وصراع أبي دبوس على الحكم ولكنه أغفل تماما أخبار الحملة بل انشغل عندما تعرض لأحداث عام ١٦٦٨هـ / ١٧٠٠م بالأحداث التي ترتبت على سقوط دولة الموحدين ومقتل أبي دبوس، مما أضاع علينا فرصة التعرف على المزيد من الأخبار المتعلقة بالحملة والاستفادة من أسلوبه التفصليي الدقيق في سرد الأحداث المحيطة بتونس في تلك الفترة من الأمرن .

وأفدنا أيضا من مخطوط العينى «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» (ت٥٥٨ه / ١٤٥٨م) فقد أسهب في الحديث عن أحوال مصر وقت الحملة على تونس ومدى استعداد الظاهر بيبرس لها سواء في مصر أو بلاد الشام ، والمدد الذي قدمه لتونس كما أورد لنا قائمة بأسماء الملوك المسيحيين الذين اشتركوا في الحملة، وأثر الصراع الدائر بين بيبرس والمغول على سير الأحداث في تونس، ومدى ارتياح بيبرس لخبر وفاة المستنصر ، وألقى الضوء على الصراع الدائر بين الصليبيين وابن الأحمر سلطان الأندلس، وغارات التتار على القسطنطينية وعلى الرغم من أنه لم يتعرض للتفاصيل العسكرية الخاصة بالصراع الدائر بين الصليبيين والتونسيين ، أو التحديد الزمني الدقيق للحملة إلا أننا لاننكر افادتنا منه في مواضع عديدة من البحث وبخاصة في التعرف على أحوال العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه ابان الفترة الزمنية موضوع الدراسة.

۱- هو أحمد بن محمد بن على الفيومي ومخطوطه «نثر الجمان» عبارة عن مجادين المجاد الأول يبدأ من
 عام ١٢٢هـ / ١٢٢٤م وينتهي عام ١٨٩هـ / ١٢٩٠م، وهو لم ينشر بعد.

كما أفدنا من مخطوط «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات (ت ١٩٠٧هـ / ١٥٠١م) فبالرغم من عدم معاصرته للأحداث ، إلا أنه أمدنا بمادة قيمة عن الحملة . من حيث أسبابها واستعداد تونس لها عسكريا واقتصاديا وعدد الجيش الصليبي الذي تكونت منه والمراسلات التي تمت بين المستنصر وبيبرس ابان الحملة. ويؤخذ عليه عدم ذكر مضمون الرسالة التي بعث بها السلطان بيبرس إلى المستنصر يعلمه بقدوم الحملة على بلاده وإن كان قد تعرض لدور بيبرس في شحذ همم المغاربة للتصدى للصليبيين كما ألقى الضوء على علاقة الصداقة بين بييرس وكبار ملوك الفرنج أمثال الاميراطور الألماني مانفرد Manfred وشارل الانجوي صاحب صقلية . وأشار كذلك إلى رسالة أخرى لم يأت بمضمونها أرسلها المستنصر لبيبرس ومعها هدية قيمة حتى يثنيه عن اتهامه بالتواطؤ والخيانة ، نظرا الحساسه بالتقصير في حق بلاه تونس وإن كان ابن الفرات قد ألم إلى مضمونها بأنها حملت عبارات التوبيخ التي وجهها بيبرس إلى المستنصر، وقد نوه أيضا وفي مناسبات عديدة عن إحساسه بخيانة المستنصر والتواء سياسته . والجدير بالذكر أن ابن الفرات على الرغم من أنه لم يوفق في ذكر زمن قدوم الحملة إلى تونس فوضعه خطأ تحت أحداث عام ١٦٦٨ه / ١٢٦٢م وعلى الرغم من أنه لم يأت لنا بتفاصيل كافية عن أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين هناك. إلا أن مؤلفه كان له أعظم الأثر في الكشف عن الجوانب الغامضة في سياسة المستنصر الملتوية ، ومكانة مصر بين باقى الدول الإسلامية وتزعم بيبرس لقيادة كلمة المسلمين. هذا بالإضافة إلى أنه المؤرخ الوحيد الذي انفرد بذكر المراسلات بين بيبرس والمستنصر ، وألم في مرات عديدة إلى محتواها دون الاتيان بنصوصها كاملة .

ومن بين الكتب التي رجعنا إليها من مؤلفات القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي وأفدنا منها بصورة عرضية غير متخصصة في أحداث الحملة كتاب «مفرج الكروب» لابن

۱- هو جمال الدین أبو عبدالله محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل قاضی حماة ، ولد عام ۱۰۵ مو جمال الدین أبو عبدالله محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل قاضی حماة ، ولد عام ۱۲۰۷ م وقدم إلى القاهرة أكثر من مرة ، وبعث فی مهمة دراسية إلى صقلية فی عهد الملك مانفرد Manfred ابن الأمبراطور فردريك الثانی ، وكان موجودا بالقاهرة وفت قدوم حملة لويس ضد مصر ۱۲۶۸م / ۱۲۶۸م، ومات بحماة عام ۱۲۹۷م / ۱۲۹۸م ومن أهم مؤلفاته ، مفرج الكروب ، والتاريخ المدالحی انظر ابن واصل : مغرج الكروب ، نشر وتحقیق د. جمال الدین الشیال، ج۱ ، ص٤-۸ ، جوزیف نسیم یوسف : العدوان الصلیبی علی بلاد الشام، ص۲۸-۲۹ .

واصل (ت٢٩٧ه / ١٩٧٨م) حيث يعد من أهم المصادر المعاصرة لأحداث حملة لويس على مصر، وشاهد عيان لكل وقائعها عام (٦٤٦-١٤٨ه / ١٢٤٨-١٢٥٠م) ، فكان مصدرا ممتازا لأخبار تلك الحلقة الهامة من سلسلة حملات لويس على ديار الإسلام. أما صليبية لويس على تونس فلم يتعرض لها ابن واصل ، بل ألقى الضوء على أحوال مصر ابان هذه الفترة ، وبور بييرس في تصفية وجود الفرنج ببلاد الشام.

وأفدنا أيضا من «تاريخ مختصر الدول» لابن العبرى (١) (ت٥٨٨هـ / ١٢٨٦م) حيث أمدنا بمادة قيمة عن التتار وعلاقتهم بالأرمن ابان الفترة موضوع البحث مما يعكس الاتجاهات السياسية على المسرح الدولي وقت الحملة .

ومن بين المصادر الإسلامية التي ترجع إلى القرن الثامن الهجرى / القرن الرابع عشر الميلادي، والتي لها أهميتها أيضا مخطوط دذيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان «لليونيني» (ت ١٣٧٦هـ / ١٣٢٦م) حيث ألقى الضوء على الأحوال الاقتصادية لتونس وقت الحملة والنظم العسكرية التي أقرها المستنصر ببلاده ، ونظام التسليح لجيشه وقت السلم والحرب. كما أفدنا أيضا من مخطوط «كنز الدرر وجامع الغرر» لابن أيبك (ت٢٣٧هـ / ١٣٣١م) و«زبدة الفكر في تاريخ الهجرة» لبيبرس الداودار (ت ٥٧٥هـ / ٥٣٢م) وهو من أجل الكتب عن عصر الظاهر بيبرس ودوره في الحملة على تونس وأيضا مخطوط «مختصر التواريخ» للسلامي (تاريخ الوفاة غير معروف»، و«عيون التواريخ» للكتبي (ت ٤٤٧هـ / ١٣٦٢م) ونزهة العيون لابن رسول (ت ١٣٧٨هـ / ١٣٧١م) وجميع هذه الكتب بين مخطوطه ومصورة لم تنشر بعد أما الكتب التي نشرت والتي أفدنا منها بشكل أو بأخر كتاب «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفذا (ت ٢٧٧هـ / ١٣٤١م) و«تول

لقد أفدنا منها جميعا في القاء نظرة موضوعية على أحوال المغرب وقت قدوم الحملة.

۱- ولد ابن العبرى عام ۱۲۲هـ: ۱۲۲۱م في ملطية حاضرة أرمينية ، وتوفى عام ۱۸۵هـ / ۱۲۸۸م، وكان راهبا منذ صغره، وتنقل في وظائف عديدة ، وعين أسقفا على حلب. وشغل بالكتابة والتأليف في العديد من الفنون . أنظر لويس شيخو ترجمة العلامة غريغوريوس أبي الفرح، ص٤-۲۰، ۲۸ ، وأيضا دائرة المعارف الإسلامية مادة ابن العبرى .

ومن أهم مؤلفات القرن التاسع الهجرى / القرن الخامس عشر الميلادى، والتى أفدنا منها أيضا «كتاب السلوك» و«الخطط» للمقريزى» (ت٥٤٨هـ / ١٤٤٢م) . ويلاحظ أن المقريزى لم يتوخ الدقة فيما أورده من أنباء عن الحملة على تونس ، فتارة يوردها فى أعقاب حملة لويس على مصر ، أى عام ١٦٦٨هـ / ١٢٥٠م وأخرى يذكرها تحت أحداث عام ١٦٦هـ / ١٢٦٠م ومرة ثالثة يوردها ضمن أحداث عام ١٦٩هـ / ١٢٧٠م مجاريا فى ذلك أبا الفضائل فى كتابه «النهج السديد»(١) ولم يفطن الناشر إلى ذلك . وعلى أى الأحوال، يعد كتاب السلوك من أهم مصادر العصر الأيويى والمملوكى أما الخطأ الذى ورد فى روايته عن الحملة فيعود إلى عادة النقل عن الغير من السابقين دون وقفه فاحصة مع ما ينقله من أنباء.

ومن الكتب التى رجعنا إليها أيضا والتى ترجع إلى العصور التالية وتاريخ مصر والمعروف، ببدائع الزهور في وقائع الدهور « (ت ٩٣٠هـ / ١٢٥٢م). وقلادة النحر، لبامخرمة (عاش في القرن العاشر الهجري/ القرن السادس عشر الميلادي) وهو مخطوط لم ينشر بعد، والنزهة الزهية، ودعيون الأخبار، لابن أبي السرور (٢٨١هـ / ١٦١٩م) وهما مخطوطتان لم ينشرا بعد .

وإذا كنا قد استعرضنا أهم المصادر والأصول التاريخية ، من عربية وغير عربية خطية ومطبوعة ، والمتعلقة بحملة لويس التاسع الصليبية على تونس- أقول أننا إذا كنا قد تناولنا هذه المنابع بالبحث والتحليل، فقد لجانا في ذات الوقت إلى الموازنات والمطابقات والمقارنات التاريخية بين هذه المنابع وبعضها البعض وتمكنا في كثير من الأحيان من حسم العديد من القضايا والمسائل التي كانت حتى تدوين هذه الرسالة مثار جدل وخلاف بين المؤرخين .

يضاف إلى كل ما تقدم أننا رجعنا إلى مجموعة كبيرة من كتب الجغرافيين والرحالة حيث أمدنا بمادة قيمة عن جغرافية تونس وطبوغرافيتها، كما ألقت الضوء على الكثير من النواحى الاقتصادية والاجتماعية ويأتى على رأسها كتاب «صفة المغرب وأرض الأندلس» للادريسى (ت ٥٠٥هـ / ١٦٦١م) حيث أمدنا من خلال رحلته إلى تونس بمادة ممتازة عن جغرافيتها وألقى الضوء على قرطاجنة ومساحتها وأهميتها بالنسبة لتونس، وأيضا «المسالك والممالك» لابن خرداذبة (ت في حدود ٢٠٠٠هـ / ٩٧٠م) و «مروج الذهب» للمسعودي (ت٢٤٦هـ / ١٠١م)

۱- انظر المقريزي: السلوك ، ج۱ ، ق۲، ص۸۷ه-۸۸۸ ، حاشية ه .

و"صورة الأرض" لابن حوقل (عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) و"معجم البلدان" لياقوت الحموى (ت ١٢٦٦هـ / ١٢٢٨م) وغيرهم. فهذه المؤلفات لها قيمتها التي لاتنكر في عرض المسرح الجغرافي لتونس بصفة عامة وقرطاجنة حيث دارت على سواحلها وفوق أرضها معارك الحملة على وجه الخصوص.

أما عن المراجع الثانوية فيمكن تقسيمها بالنسبة لموضوع البحث إلى أربعة أنواع:

أولا: كتب عن تاريخ الحروب الصليبية ومن أهمها مؤلفات ستيفن رانسيمان S. Runciman ورنيه جروسيه R. Grousset ، وهما من أهم وأعظم المؤلفات الأجنبية عن الحروب الصليبية المبكرة . كما أفدنا أيضا من مؤلفات أرثر وكينجزفورد Archer & Kingsford ، وفرديناند شالندون F. Chalndon وج. ف. ميشو J. F. Michaud وكامبل Campbell .

ثانيا: كتب متخصصة فى تاريخ سيرة القديس لويس أمثال مؤلفات Guizot وهنرى بوردو II. Bordeaux وجاك بولانجيه J. Boulenger وسيجور Sejor ، وميللر Miller ، وييرى Perry ، وريشارد Réshard ووالسون Wallson .

ثالثا : كتب متخصصة في تاريخ الشرق اللاتيني ومن أهمها تأليف Raynaud ، وقد أفدنا منهما في تتبع أخبار الحملة ضد تونس منذ الاعداد لها في أوروبا وحتى قدومها تونس. كما ج، رينو بتفاصيل المعاهدة التي عقدت بين والمستنصر وشارل الانجوى وجاء تأليفه مزيجا بين وجهتى النظر العربية والغربية ، حيث كان رينو جامعا لأراء المؤرخين العرب في هذا الصدد . كما أفدنا أيضا من مؤلف Rohricht الذي أفرد فيه فصولا كاملة عن حملة الأمير ادوارد. وأيضا تأليف ري Mas Latric وماس لاترى Mas Latric وغيرهم.

رابعا: هذا بالإضافة إلى عدد ضخم من المراجع العربية الحديثة عن تاريخ الصراع بين الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ومنها «حملتا لويس على مصر والشام» للدكتور جوزيف نسيم يوسف ، و«خلاصة تاريخ تونس» لحسن عبد الوهاب و «لب التاريخ» لمحمد الحبيب و«تاريخ الحركة الصليبية» للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور و«المغرب الكبير» للدكتور السيد عبد العزيز سالم و«حضارة العرب» للويون و«تاريخ الأندلس» ليوسف اشباخ و«الجبهة الإسلامية» لمحمد سعيد غنيم وغيرها .

\*

1.

3

35

87

85.

. ....

1 1 . . . .

1

3

## الفصل الأول الغرب اللاتيني والمغرب الإسلامي قبيل حملة لويس التاسع على تونس

أحوال العالم الإسلامي بصفة عامة وتونس بصفة خاصة -أحوال الغرب الأوروبي قبيل مجئ الصملة بعامة وفرنسا على وجه الخصوص - أسباب حملة لويس التاسع الصليبية على تونس- الدعوة للحملة والتبشير بها .

اقتطع الصراع بين العالم الأوروبي المسيحي والعالم العربي الإسلامي، في جبهتيهما الشرقية والغربية ، من العصور الوسطى عشرة قرون من الزمان أو يزيد ، وذلك اعتبارا من ظهور الإسلام في بدايات القرن السابع الميلادي (القرن الأولى الهجري) وحتى بدايات القرن السادس الميلادي (القرن العاشر الهجري) . وتمثل الحروب الصليبية مرحلة رئيسية من مراحل هذا الصراع الدامي، وقد شغلت الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط ، ومن أهمها حملة لويس التاسع على تونس عام ١٢٧٠م (١٦٨-٢٦٩هـ) وهي الحملة التاسعة والأخيرة في عداد الحروب الصليبية المبكرة .

ففى ذلك الوقت الذى استعدت فيه أوروبا لتوجيه ضربتها إلى المغرب الإسلامى، كان توازى القوى فى الصراع بين المسلمين والصليبيين يميل لصالح الإسلام، وكانت مصر هى قلب هذا العالم النابض بالحركة والحياة، ومصدر امداده بالمال والرجال والمؤن والسلاح وكان يحكمها أنذاك السلطان الظاهر بيبرس هذا، بينما كان الكيان الصليبي في بلاد الشام يتداعى وينهار في الوقت الذي أخذت فيه القوى الأوروبية تنفض يدها عن افرنج الشرق، وتتنكر لتلك الفكرة العقيمة في دعم الوجود الصليبي في الأراضي المقدسة. أما المغرب الإسلامي وتونس بصفة خاصة التي كانت تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي ، وخاصة في مجال التجارة فقد أصبح مطمعا للصليبيين إذ فجروا مطامعهم في تلك الحملة على تونس .

وقبل الخوض في تفاصيل هذه الحملة، يحسن استعراض أحوال كل من المغرب الإسلامي والغرب الأوروبي بصفة عامة وتونس وفرنسا على وجه الخصوص في الفترة السابقة لقيامها، لفهم الظروف التي هيأت لاخراجها إلى حيز التنفيذ . لقد كانت تونس هي الأرض التي شهدت تداعى الفكرة الصليبية وموت أشد المتعصبين لها وهو لويس التاسع ملك فرنسا الذي قاد ثلاث حملات كبيرة كانت أولاها ضد مصر ، وثانيتها ضد بلاد الشام، وثالثتها تلك التي نحن بصدها.

كان يحكم مراكش أنذاك بنو عبد المؤمن مؤسسو دولة الموحدين بالمغرب ، وكانت المغرب منذ أوائل القرن السابع الهجري/ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، تعانى من الفتن والمؤامرات والاضطرابات السياسية خاصة بعد هزيمة المسلمين في موقعة العقاب سنة ١٠٦هـ/ ١٢١٢م، فقد أجمع المؤرخون العرب أن هذه الموقعة كانت السبب الرئيسي في انهيار الكيان الإسلامي في بلاد الأنداس بصفة عامة(١). فقد تمكن النصاري من الاستيلاء على أكثر مدن الأنداس، ولم تقم لدولة الموحدين قائمة بعد ذلك ، حيث تعددت الأسباب التي أعانت على انهيارها. وكان من أهمها الضعف الصربي والسياسي الذي منيت به البلاد بعد هزيمة الموحدين في ثلك الموقعة. هذا بالإضافة إلى انتشار الفوضى والاضطراب ، وكثرة الحركات الداخلية المناوبة ، وازدياد التوسع المسيحي في بلاد الأنداس أضف إلى هذا ضعف الخلفاء الذين تواوا الحكم بعد الخليفة محمد الناصر. ويعتبر الخليفة المستنصر بالله يعقوب بن محمد الناصر أول الطفاء الضعاف (١٢٠هـ / ١٢٢٣م) الذي كشرت في عهده الفتن والثورات والاضطرابات ، كما كثر الخارجون عليه. ولما توفي ازداد الأمر اضطرابا ، واجتمع الناس على خلافة عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن. وفي عهده تفرق الموحدون وازدادت مطامعهم في الضلافة ، ولم يهذأ الخليفة الواحد منهم على حكم مستقر دون دسائس أو مؤامرات وقد استقل أبومحمد عبدالله بن يعقوب المنصور بالأنداس وتلقب بالعادل. ورغم أن عددا كبيرا من أعيان الموحدين قد أيدوه، إلا أن العهد لم يطل به فقتل غيلة في ١٢٢٤هـ / ١٢٢٧م(٢). وخلفه

۱- الفيومي (أحمد بن محمد بن علي): نثر الجمان في تاريخ الأعيان المجلد الثاني، مخطوط ، ورقة
 ١٠.

٢- السيد عبد العزيز سالم (دكتور): المغرب الكبير- العصر الإسلامي الاسكندرية، ١٩٦٦، ص٨٢٩.

أخوه أبو العلاء ادريس بن المنصور. إذ انتهى الأمر بمبايعته بالخلافة في أشبيلية مقر ولايته ، وتلقب بأبى العلاء المأمون وبايعه أهل الأنداس. وفي نفس الوقت بويع أبو زكريا يحيى بن الناصر بالخلافة في مراكش وتلقب بالمعتصم. واشتد الصراع بين خليفة الموحدين بالأنداس وخليفتهم بالمغرب ، ولم ينته هذا الصراع إلا بوفاة أبي العلاء ادريس في ٦٣٠هـ / ١٢٣٢م(١). وبذا أصبح المغرب مسرحا للقتال بين خلفاء الموحدين وانتشرت الثورات في كل مكان، ومن أشهرها ثورة محمد بن يوسف بن هود الجذامي بمدينة مرسية. فقد تمكن من التغلب على شرق الأنداس كله وفرض سلطانه على مرسية وقرطبة وأشبيلية وغرناطة ومالقة والجزيرة الخضراء. وأيقن أهل الأنداس أن امارته ستكون مخرجا لهم من حالة الفوضى والاضطراب ، ولكنه اصطدم بحركات مضادة من قبل القشتالين والأراغونين ويعض خصومه من زعماء الأنداس، وكانت كل هذه الصراعات فرصة كبيرة لضبياع معظم بلدان الأندلس فسقطت قرطبة وأشبيلية وغيرها في يد المسيحيين ، كما تمكن ادريس بدهائه وحنكته السياسية من التخلص من أتباع ابن هود واستنصال شأفتهم نهائيا حتى كان يطلق عليه «حجاج المغرب» . ويعد فترة تقارب العشرين عاما دخل مراكش أبو العلاء ادريس الثاني المعروف بأبى دبوس ولقب بأمير المؤمنين وبالواثق(٢). ويعرف عنه أنه كان داهية في السياسة وأنه دخل مراكش غدرا ، وذلك في عهد الخليفة المرتضى أبى حفص بن إسحاق الذي تولى يعد وفاة المعتضد بن المأمون .

وقد ترك المرتضى الحكم (۲)، ويويع أبو دبوس بالضلافة بجامع المنصور يوم الأحد ٢٣ محرم ٦٦٥هـ / ايناير ١٢٠٨م أي في اليوم الثاني من دخوله مراكش<sup>(٤)</sup>. أما سبب تحرش

إ- كان أبو العلاء قد استعان بفرقة من النصارى المرتزقة أدخلهم فى جيشه وأقاموا فى مراكش بعد أن بنى لهم فيها كنيسة ، وبينما كان المأمون منشغلا بمحاربة المعتصم انقض عليه أخوه أبو موسى فى سبته وتخلص منه ولقب نفسه بالمؤيد. أنظر عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص٨٢٩ .

٢- اختلفت المسادر المعاصرة في نسبة ، فمنهم من يقول أنه أبودبوس ابن ادريس المأمون ، ومنهم من يقول أن اسمه ادريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد الواحد ، أنظر الفيومي: نثر الجمان ، ج٢، ورقة (١٨) .

٣- ابن أبي زرع (على بن محمد الفاسي) : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة قاس، تشره تورنبرج ، اسبال ١٨٤٣، ص١٧٧ -- ١٧٥ .

٤- اختلفت المصادر المعاصرة حول يوم دخول أبي دبوس مراكش، وهل هو ٢١محرم أم ٢٢. ويرجح =

أبى دبوس بالمرتضى فذلك لأن الأخير كان يريد أن يفتك به أثناء اقامته بمراكش ولما أحس أبو دبوس ذلك فر هاريا إلى أمير المؤمنين أبى يوسف بن يعقوب بن عبد الحق من بنى مرين، وطلب منه المساعدة ضد المرتضى . وتشير المصادر المعاصرة أنه على الرغم من الحفاوة الزائدة التي قويل بها أبو دبوس من قبل أبي يوسف إلا أنه أنكر ذلك الجميل وتمرد عليه فى نهاية الأمر، رغم أن أبايوسف قد وافق فى هذه المقابلة على امداد أبى دبوس بكل ما يحتاج إليه من أموال وعتاد حتى ينصره على المرتضى ويمكنه من حكم البلاد. وفعلا أمده بجيش قوامه ثلاثة آلاف فارس من قبائل بنى مرين، (١) وأعطاه خيولا وعشرين ألف دينار، ولكنه اشترط عليه أن يعطيه نصف ما يحصل عليه من البلاد ، ووافق أبو دبوس على ذلك ، اشترط عليه أن يعطيه نصف ما يحصل عليه من البلاد ، ووافق أبو دبوس على ذلك ، وانصرف من عنده بعد أن تمكن من ضم عدد كبير من عربان أفريقيا ممن كانوا في طاعة الخليفة المرتضى إليه، وطلب منهم أن يبايعوه ووافقوا على ذلك وساروا معه حتى بلدة هكسوره.

وقد مكث أبوببوس بهذه البلدة بضعة أيام ، وتمكن من اجراء مراسلات سرية مع بعض اتباع المرتضى الذين أجابوه قائلين «أقبل ولاتخف فنحن نؤيدك والجند فرقناها فى البلاد»(١). وفعلا ساعدوه على دخول مراكش ليلا فى غفلة من أهلها الذين لم يستسلموا له. ودارت معركة حاسمة صباح يوم ٢٢ محرم بين قوات كل من المرتضى وأبى دبوس الذى رجحت كفته وأدرك المرتضى هذا فهرب من باب سرى بقصره. ودخل أبو دبوس القصر وأقر الأمور ووصل إلى مدينة أزمور التى كانت تزخر بأتباع ابن عطوش ، وهو صديق حميم للمرتضى ، حيث كان قد أسر ذات مرة فدفع له المرتضى مبلغا كبيرا من المال وفك أسره وزوجه ابنته وولاه تلك المدينة.

<sup>=</sup> أن دخوله كان يوم ٢١ محرم لأن اليوم التالى لدخوله حقل بالأحداث السياسية السريعة والناجمة من قبل أبى دبوس ضد المرتضى ، فمن المنطقى أن أبا دبوس أمضى يوما على الأقل داخل البلاد لاقرار الأمور فيها ثم انتزع الخلافة من المرتضى ، لأن لايعقل أن تكون تلك الخطوة قد حدثت دون إعداد لها على الأقل قبلها بيوم واحد، وحتى هذا اليوم يعتبر غير كاف لكل هذه الأحداث ، وربما قد تم الإعداد لتلك الخطوة قبل ذلك بفترة أنظر: مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص ١٣٦ ، الفيومي تثر الجمان ، ج٢ ، ورقة (٥٧) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ١٧٢ .

١- ابن أبي زرع : الأنيس المطرب، ص١٧٢، مجهول: الحلل الموشية، ص١٢٦ .

فكان ابن عطوش مصدر ثقة المرتضى ومأمنه، فهرب إليه طالبا منه الحماية . فما كان من ابن عطوش إلا أن أوثقه بالحديد وكتب إلى أبى دبوس قائلا : «اعلم يا أمير المؤمنين أنى قد قبضت على الشقى وانى سارسله إليه». وفعلا أرسله ولكنه قتل فى الطريق. ويعد أن تخلص أبودبوس من المرتضى وأتباعه، بدأ يعمل جاهدا على استتباب الأمور داخل البلاد والاهتمام بلحوال مراكش السياسية والاقتصادية ... وصلت هذه الأخبار إلى أبى يوسف الذى سبق وقدم له كل العون فى بداية صراعه مع المرتضى. وكتب إلى أبى دبوس يطلب منه الوفاء بوعده، وأن يمكنه بما اشترط عليه من قبل . ولكن رد أبى يوسف «قل له أن يغتنم السلامة ويقنع بما فى يده من البلاد وإلا أتيته بجنود وعتاد لاقبل له بها «(۱) . فلما علم أبو يوسف بذلك، صمم على قتال أبى دبوس، وأصدر أوامره بالقبض عليه حيث حمل إلى مدينة فاس فظلوا يطوفون به فى أسواق المدينة إلى أن علق على أحد أبوابها ، وقتل فى شهر ذى الحجة ١٦٦ه / أغسطس ١٩٦٩م، ولكن دارت بينه وبين قوات بنى مرين بقيادة أبى يوسف معركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد دارت بينه وبين قوات بنى مرين بقيادة أبى يوسف معركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد من العربان والفرنج، وأن الدائرة دارت عليه وهزم فى المعركة وعلقت رأسه على سور المدينة.

ويناء على ما تقدم ، فإنه بموت أبى دبوس انقرضت دولة الموصدين وانتشرت الفتن والفوضى التى دبت فى بلاد المغرب والأنداس وانقسم ملك الموحدين إلى ثلاث دول مستقلة ، فقد استغل بنو حفص المصامدة وولاة أفريقيا فى عصر الموحدين فرصة، احتضار هذه الدولة، وأعلنوا استقلالهم عنها، ودامت لهم السيطرة على طنجة وسبته ويعض مدن الأنداس بينما

١- ابن الفرات (ناصر الدین محمد عبد الرحیم بن علی) : تاریخ الدول والملوك، ١٨ مجلدا ، مخطوط دار
 الكتب المصریة، ج١٢ ، اوحة ٢٠ .

Y- اختلفت المصادر حول السنة التي قتل فيها أبو دبوس وهي هل ١٦٨هـ أم ١٦٨هـ ؟ وقد أجمع عدد من المصادر على أن أبا دبوس ظل في الحكم ثلاث سنوات (١٦٥هـ / ١٦٨هـ) في حين يؤكد البعض الآخر أنه قتل سنة ١٦٦٧هـ ، وعلى أي الأحوال فالخلاف بين هذين التاريخين . هو اختلاف بسيط لايتعدى أن يكون يوما واحدا ما بين نهاية عام ١٦٨هـ وبداية أول يوم من ١٦٨هـ ، وبناء على هذا ، فإن مدة حكم أبي دبوس التي تقرب من ثلاث سنوات تعد أمرا بالغ الأهمية حيث أن مقتله كان النهاية الحتمية للدولة الموحدية. أنظر ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٧٧-١٧٥، مجهول : الحلل الموشية، ص١٢٨ ، الفيومي: نشر الجمان ، ج٢ ، ورقة ٧ ب ، ابن الفرات : تاريخ الدولة ، ج١٢ ، لوحة ٢٠ .

اقتسم بنو مرين وبنو عبد الواد الزناتيين بقية بلاد المغرب فيما بينهم. فاختص بنو مرين بالمغرب الأقصى ، بينما استقل بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط ، في حين تمكن بنو حفص من توطيد نفوذهم في المغرب الأدنى ، وقد تأثروا كثيرا بكل هذه الاضطرابات والفوضى التي أصابت المغرب، وتمكنوا بدهاء من اعلاء كلمتهم على معظم أنحاء شمال أفريقيا إلى أن استقر بهم الحال في تونس . والحفصيون هم أمراء ينتسبون لأبي حفص يحيى بن عمر الهنتاني(١) الذي تمكن في عهد الموحدين من أن يبلغ مكانه سامية نظرا اسبقه في الجهاد إلى جانبهم. وكان أبو حفص من أكبر أصحاب ابن تومرت بن عبد المؤمن. ففي عام ٧١هـ / ١١٧٥م تداول أبناء أبى حفص المناصب المرموقة في المغرب والأندلس إلى أن تمكن أبو زكريا يحيى بن أبى حفص في عام ١٢٢٥هـ / ١٢٢٨م من الهيمنة على شئون تونس الداخلية مستغلا في ذلك ضعف وتفتت كلمة الموحدين وبالتحديد في ٢٦ رجب ١٦٢هـ / ٢ يوليو ١٢٢٧م تمكن من السيطرة على البلاد بصورة رسمية ودامت له السيطرة على الحكم اثنين وعشرين عاما ٢٦ (٢٦رجب ٦٢٥هـ- ٢٣ جماد أخر ٦٤٧ / ٢٨ يوليو ١٢٢٧-٤ أكتوبر ١٣٤٩م) وقد واجه بنو حفص صعابا عديدة في بسط سيطرتهم على البلاد. فقد اصطدموا ببني عبد الواد ودارت بينهم معارك عديدة إلى أن تمكن المفصيون من فرض سيطرتهم على الجزائر . كما اصطدموا ببني مرين، ودارت حروب كثيرة بينهم، هذا في الوقت الذي دبت فيه الفتنة بين أفراد البيت الحفصى نفسه. فحين قام أبو عبدالله بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص في عام ٦٢٣هـ / ١٢٢٦م، بتولى الأمور في أفريقيا، ولى أخاه أبا زكريا قابس(٢)، وولى أخاه أبا

۱- هنتانه : قبيلة من برابرة المصامدة الساكنين بالمغرب الأقصى . ويذكر أبو الفدا أن الهنتانة المقصود بها بناس منثانين من فوقهما ، ويزعم الهتانيون أنهم قرشيون من بنى كعب رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنه، انظر أبو الفداء (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء، اسماعيل أبو على): المختصر في أخبار البشر، ٤ ج، ص١٩٦ ، أبو المحاسن (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى) : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، ٣ ج ، مخطوط دار الكتب المصرية، ج٢، ورقة ٢١٢، الفيومى: نشر الجمان، ج٢، ورقة ١٩ (أ) .

٧- قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر فيها نخل ويساتين ، غربى طرابلس الغرب ، ذات مياه جارية ويها حصن حصين وفنادق وجامع ويها مرفأ للسفن ولها ثلاثة أبواب يسكنها العرب والأفارقة. وساحل مدينة قابس يشتهر بالتجارة. أنظر ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٤ ، ص٧٨٨ ، وأيضا ابر الفقيه (أبى بكر أحمد بن محمد الهذلى): كتاب البلدان، بريل ١٣٠٧هـ، ص٧٩٠ .

ابراهيم اسحاق بلاد الجديد، خرج أبو إبراهيم اسحاق على أخيه أبى عبد الله وطرده وولى مكانه أخاه أبا زكريا فنقم بنو عبد المؤمن على أبى زكريا. فقام الأخير باسقاط اسم عبد المؤمن من الخطبة وخلع طاعتهم وتملك افريقيا وخطب لنفسه بالأمير. وقد واجهته في بداية الأمر صعابا كثيرة وخاصة من قبيلة هوارة (۱)، وتمكن من اخماد ثورتها عام ١٣٦هـ / ١٩٣٤م، كما تمكن من الاستيلاء على تلمسان وجزء كبير من أملاك بنى عبد الواد . وقد ساعده على ذلك عدم وجود القوة المنسقة الموحدة التي يمكن أن تقف أمامه . وخطب له في الصلاة، ووفد عليه ابن مردنيش صاحب بلنسية يستنجد به ضد النصاري الأسبان بقيادة خايمي الأول ملك أراجون الذي ازدادت أطماعه في بلنسية وغيرها من مدن الأندلس(٢) وقد أجابهم أبو زكريا بأسطول ضخم شحنه بالأقوات والأسلحة.

وشهدت تونس في عهد أبى زكريا نهضة علمية ، ولازالت هناك العديد من مظاهر الحضارة والعُمران ممتدة أثارها حتى اليوم وترجع إلى هذا العهد، وتأثرت حضارة بنى حفص كثيرا بالحضارة الأندلسية ، وكان بلاط أبى زكريا يزخر بأهل الأندلس من العلماء والأدباء ، وكان هو مولعا بمجلس الشعراء (٢). وهذا يعنى أن البلاد في عهده كانت تنعم بحالة من الهدوء والرخاء والاستقرار ، الأمر الذي لم تتمتع به القوى الإسلامية الأخرى في المغرب(١) حسبما يتضع من العرض الذي أسلفناه .

۱- هوارة : قرية بالقرب من تونس اشتهرت بانتشار المذهب الشيعى بها ، وساكنوها يعرفون بالهوارين ،
 أنظر ياقوت الصوى: معجم البلدان، ص٥٩٥، طبعة ليبزج ١٨٦٩ .

۲- بلنسية : السين مهملة مكسورة وياء خفيفة وهي كورة ومدينة مشهورة بالاندلس شرقى قرطبة وهي بلد برية بحرية بها أشجار وأنهار وتتصل بها مدن تعد في جملتها ، ولايخلو، منها سهل ولاجبل وأهلها خير أهل الاندلس، أنظر ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ١ ، ص ٤٩٠ .

٣- ابن القنفد: الفارسية في تاريخ الدولة الحفصية ، ص١١٧ . (وقد ذكر ابن مردينش مرة بحضرة أبي
 زكريا بعض الأبيات الشعرية التي كتبها الأديب أبوعبدالله بن الآبار لجذب حماسه لمساعدته ، ومنها :

أدرك بخليك خيـــل الله أنداسا ان السبيل إلى منجاتها درسا

أنظر الغبريني : عنوان الدراية، فمن عرف من العلماء في المائة السابعة السابقة ببجاية، الجزائر ١٩٧٠، ص٢٥٧ ، ص٢٥٧ . وأنظر عبد العزيز سالم : المغرب الكبير، ص٨٧٨ .

أبو الفدا : المختصر ، ج٢ ، ص١٩١ .

وتوفى أبو زكريا فى ٢٣ جمادى الآخر عام ١٦٤هـ / ٤ أكتوبر ١٣٤٩م(١). وذلك حين خرج معه ولده المستنصر وكان ولى عهده فى رحلة إلى مدينة بونا. ومرض فجأة وسقط ميتا بين يدى ولده. فما كان من المستنصر إلا أن تركه على حاله بين يدى الناس الذين اشتغلوا بجنازته وامتطى جوادا كان يسمى «الجيش» وهرع نحو مدينة تونس ، وذلك خوفا من أن يسبقه عماه اللحيانى والمجدور ويضعا أيديهما عليها (٢). وعند دخوله تونس وجد الخبر بموت أبيه قد سبق، والنواح فى القصر. فأبطل المستنصر كل هذا وقال لهم «أبشروا بى ففى خلف عن الماضى»(٢). واحتفل المستنصر على الفور بمبايعة البلاد الإسلامية له، خاصة حين أرسل له أمير الحجاز وأهلها مبايعتهم له بالخلافة عام ١٥٥هـ / ١٥٦٩م فاحتفل المستنصر بهذا وقب نفسه يومئذ بأمير المؤمنين . وقد بايعته قبائل بنى مرين وقدم إليه ملك برنو(٤) بالسودان هدايا نفيسة. كما كان يتلقى السفارات من المدن الإيطالية وبعض دول البحر المتوسط وعدد من دول أوروبا النائية التى كان ملوكها يقدمون إليه الهدايا، ويعرف عن المستنصر أنه كان ملكا عظيما على بلوغ مقصده شهدت تونس فى عصره حضارة عمرانية مزدهرة . فقد اهتم بانشاء المبانى، ورمم الحنايا الومانية القديمة لجلب ماء زغوان وأجرى بعضا من مائه بانشاء المبانى، ورمم الحنايا الومانية القديمة لجلب ماء زغوان وأجرى بعضا من مائه

۱- ابن القنفد: الفارسية في تاريخ الدولة المفصية ، ص١١٤ ، أبو المحاسن: المنهل الصافي، ج٢، ورقة ١١٢، بامخرمة (أبو محمد بن عبدالله بن أحمد ابن على): قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، ٦ج ، مخطوط جو ، ورقة ٢٣٨، اليونيني (موسى بن محمد بن أحمد قطب الدين): ذيل مرأة الزمان في تاريخ الأعيان: ج٥١ و١١ ، مخطوط ، ج١٧ ، ورقة ١٨٤ ، ب ، الفيومي: نثر الجمان، ج٢، ورقة ١٩٠ أ، ابن رسول (عباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر): نزهة العيون في تاريخ طرائف القرون ، مجلدان ، مخطوط، المجلد الأول، ورقة ١٤٤ ، أبو الفدا: المختصر ، ج٢ ، ص١٩١ ، ابن أبي دينار القيرواني: المؤنس في تاريخ افريقية وتونس ، محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية في تاريخ أمراء أفريقية ، ص٢٢ ، الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية ، ص١٥٠ .

٢- سمى أحدهما باللحياني لكثرة لحيته وكان يدعى محمد اللحياني، والآخر سمى المجدور لكثرة الجدرى بوجهه وهو ابراهيم أبو عبدالله المجدور، أنظر اليونيني: ذيل مرأة الزمان، ج١٧ ، ورقة ٨٤ أب وأيضا القيومي: تثر الجمان، ج١٧، ورقة ١٩٠- أ .

٣- ابن أبى دينار: المؤنس ، ص١٢٧ ، المسعودى: الفلاصة النقية، ص١٢ ، الزركشى : تاريخ الدولتين،
 ص٠٥٠ ، وأيضا حسن عبد الوهاب خلاصة تاريخ تونس، ص١١٣ .

٤- برنو: مملكة بأواسط السودان قاعدتها مدينة كوكه ، ويسكنها زنوج مسلمين أنظر : محمد الحبيب : لب التاريخ ، ص٥١٥، حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس، ص١١٣ .

للبستان الذى اتخذه برأس الطابية والبعض الآخر للبستان المعروف بأبى فهر قرب اريانه (۱). كما أجرى البعض الآخر إلى داخل المدينة وجامع الزيتونة. وأضاف العديد من الانشاءات الأخرى، وكثرت ثروات الناس ، وتأنق أهل اتونس فى ملبسهم ومسكنهم ومبانيهم، حتى الآنية التى كانوا يستعملونها كانت تتميز بقيمتها. كما اهتم ببناية السقاية شرقى جامع الزيتونة. وبالغ المستنصر فى اكمال الحناية التى يجرى ماؤها إلى مدينة قرطاجنة (۱)، كما انشأ مسجد باب الدرب بالمنستير وكل أبنيته تأثرت بالأسلوب الأندلسي، وفي عهده توطدت العلاقات التجارية بين تونس ويرشلونه ومرسيليا وجنوه وبيزا، وصقلية والبندقية، وانشأ في تونس الفنادق الأجنبية الفخمة (۱). كما تميز عهده بمشاهير العلماء الذين انقطعوا لنشر العلم مع من نزح من الأندلس وصقلية ومنهم أبو على بن موسى النصوى المعروف بأبي عصفور الأشبيلي وغيره. هذا ، وقد أفرد بعض المؤرخين العرب العديد من صفحاتهم عن حياة المستنصر ، وأن لقبه المنتصر وليس المستنصر ، وإن اتفقت الأغلبية على أنه المستنصر (٤).

كما أشارت العديد من المصادر إلى اهتمامه بشهواته الخاصة، وأنه كانت تزف إليه كل يوم جارية (١) وأنه كان محبا للمظاهر والعظمة. واستمر يلقب نفسه بأمير المؤمنين «ولكن لم يتمتع طويلا بهذا اللقب إذ عمد السلطان الظاهر بيبرس إلى احياء الضلافة العباسية في

مالى عليك سوى الدمع معين إن كنت تنذر في الهون وغون من منجدى غير الدموع فانها لمعينة مهما استفاد حزين الله يعلم أن مساحملتنسى صعبولكن في رضاك يهون أنظر أبو المحاسن: المنهل الصافي، ج٢، ورقة ٢١٢.

١- اريانه : يقال لها أيضا اريونة وهي على ساحل قرطبة تقع أخر بلاد الأندلس مما يلى بلاد الفرنج ،
 أنظر : ابن الفقيه : كتاب البلدان، ص٨٢ ، أنظر أيضا : ابن القنفد: الفارسية ، ص١١٧ ، أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني: عنوان الدراية ، ص٢٠٠ .

٢- محمد العبيب: لب التاريخ، ص٢١٤ .

٣- عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص٨٧٨.

٤- زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ج١، القاهرة ١٩٥١، ص١١٥ .

٥- هذه بعض الأبيات الشعرية على لسانه :

٦- أبو المحاسن: المنهل ، ج٢ ، ورقة ٣١٢ بامخرمة: قلادة البحر، ج٥ ، ورقة ٣٢٨ .

القاهرة حين أحضر أحد الأمراء من بقايا العباسيين وكان يسمى «الحاكم بأمر الله» ولقبه بالخليفة العباسى وقام يدعو له على منابر مصر، الأمر الذى ترتب عليه أن سحب لقب الخليفة أو أمير المؤمنين من المستنصر وأصبح لقبه السلطان وذلك منذ عام ١٣٦١م / ١٥٩هـ (١).

وعلى الرغم من كل هذه المظاهر الحضارية التي شهدتها تونس على عهد المستنصر قبيل الحملة الصليبية التاسعة عليها، إلا أنه توجد اشارات مبعثرة هنا وهناك في بطون مصادر هذا العصر تبين أن المجاعة والوياء كانا منتشرين في تونس إلى الحد الذي شجع شارل الأنجوى حاكم صقلية على اقناع أخيه لويس التاسع ملك فرنسا على التوجه إليها، مستغلا هذه الظروف السيئة التي كانت البلاد تمر بها. وثمة تساؤلات عديدة تطرح نفسها ملحة في طلب الاجابة فمنها ، هي : كيف تتمتع تونس بمثل هذا الرخاء والاستقرار ، ويعد ذلك ينتشر بها الوياء والمجاعة ؟ وهل من المعقول أن تنظم حملة عسكرية من أوروبا لتكون وجهتها بلدا انتشر به الوياء، وما هو الدافع لذلك ؟ وهل الوياء يعتبر دافعا القدوم إلى مكان ينتشر فيه أم الفرار بعيدا عنه؟ وعلى هذا فلابد لنا من وقف مع رأى كل من ابن خلدون والمقريزي بهذا الشأن(٢). فلايمكن لبلد مثل تونس تمتعت بكل هذا الازدهار الحضاري في شتى المجالات أن تكون عرضة لهذا المرض. حقيقة أن تونس قد عانت من قلة الأقوات، ولكن ذلك كان أثثاء حصار حملة لويس لها، وليس قبل مجيئه إلى تونس ، بدليل اقتناعه بالتوجه إليها حيث وجد فيها كل ما يشتهيه والمرض بالطبع لايدفع إلى الشهية (٢).

ومع ذلك ، لم يكن عهد المستنصر كله رخاء في رخاء، فلم يخل من العديد من الاضطرابات السياسية الداخلية ، وخاصة من قبل عميه اللحياني والمجبور. فقد ذكرنا أنفا أنه من شدة خوفه على حكم تونس ترك أباه على حاله في بونا ورحل إلى بلاده خشية من عميه ، لأن كلا منهما كان يطمع في الحكم، وكان عليه سرعة الخلاص منهما بما لديه من دهاء وحنكة سياسية . فأمر في أعقاب توليه الحكم بأن تعد الجيوش وأن يكون عمه اللحياني في مقدمتها وعمه المجدور في مؤخرتها . وكان قصده من هذا أن يتعرف على أمور جنده، ويكتشف من يتبعه ، ومن في نيته التمرد عليه. وفعلا اجتمعت بين يديه الجيوش ما عدا عميه ومعهما سبعين

۱- الغبريني : عنوان الدراية ، ص١٠٢ ، ابن القنفذ ، الفارسية، ، ص١٢٢ ، ١٢٤ محمد مزالي والبشير بن سلامة: تاريخ أفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي حتى عام ١٨٠٠، معرب ، تونس ، ١٩٧٨ ، ص١٧٩ .

۲- ابن خلدون: العبر ، ج١ ، ص ٢٩٠ ، المقريزي (تقى الدين أبو العباسي أحمد): السلوك لمعرفة دول
 الملوك، ج١،٢، نشره الدكتور محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩٤٢ . رجعت ج١، ق١، ص٣٦ .

٣- سوف أتعرض لهذه القضية بالتفصيل في الفصل الرابع ،

أخرين ممن تمردوا من الجند . وقام المستنصر بالاختفاء بجيشه، وأقام لرجاله الولائم. كما قدم الهدايا والمساعدات لكل الرعية، كل هذا وهو في قلق من أمرهما . واستمر على هذه الحال ما يقرب من عام ونصف دون أن يبت في أمرهما . ومما ضاعف من قلق المستنصر انضمام ثلاثة من كبار القوم والأعيان في تونس إلى جانب اللحياني والمجدور، وهم ابن الريحان وابن اسحاق بن رحان وابراهيم بن اسحاق (۱) . وقد استعمل المستنصر معهم كل حيلة، حيث تظاهر بالتودد والرغبة في الصلح ، واستدركهم في بستان له وقطع رؤوسهم وطاف رجاله بها في طشت من الفضة ثم أمر بدفنهم .

وهناك رواية أخرى تقول بأن المستنصر إنما تخلص من عميه وأتباعهما حين وضعهم مع جماعة من الخوارج داخل قبة عمرها بدون أساس ثم أرسل عليها الماء فانهدمت عليهم (٢)، المهم أنه بعد خلاصه منها، تفرغ لترتيب أحوال بلاده وجيشه . وتمكن بشدته من التخلص من أية محاولة تمرد جديدة. ففى وقت السلم كان يجمع الأسلحة من الجند ويضعها فى خزانته ، فاذا وقع أمر أخرجها ووزعها عليهم . ونظرا لأن تونس فى عهده قد شهدت المزيد من مظاهر الرخاء الاقتصادى ، فقد اعتمد المستنصر على ربع حصيلة موارد السكان القادرين فى تصريف الكثير من شئون البلاد (٢).

والمهم ما أن فرغ المستنصر من صراعه مع عميه حتى واجه عدوا أخطر يهدد سلامة وأمن البلاد ، وهم عربان أفريقيا الذين أظهروا عداما سافرا له منذ توليه الحكم بقيادة قائدهم السبع بن يحيى ، وقد أظهر المستنصر في عدائه معهم الدهاء والحيلة عند الضرورة فلم يثر في وجههم ، ولم يقم بأى خطوة عسكرية ضدهم بل عمل على مداهنتهم ، وأخذ في ارسال البعوث والسفارات المحملة بالهدايا إليهم حتى يستميلهم إليه وبالفعل أمن العربان له وحضر مقدمهم بنفسه ومعهم كبار الزعماء لكي يتشاورا مع المستنصر في اقرار العلاقات السلمية بينه وبينهم. إلا أنه غدر بهم وضرب أعناقهم جميعا(٤)، فكتب أحد الشعراء ، بعض الأبيات الشعرية بشأن تلك الحادثة(٥).

يسطو به أسد من الأسساد وهم أنت من مربط المسداد

١- الفيومى: نثر الجمان، ج٢، ورقة ١٩١ .

٧- ابو المحاسن: المنهل الصافى، ج٢ ، ورقة ٢١٢ .

٣- الفيومى: نثر الجمان، ج٢ ، ورقة ١٩٠ أ .

٤- الفيومي: المصدر السابق ، ورقة ١٩٢ أ.

أنظر الفيومي: المصدر السابق ، نفس الصفحة .

وقد بلغ ذلك الخبر جماعة تدعى الخلوط (١)، الأمر الذي أثار ضغينتهم ضد المستنصر. فتجمع هؤلاء يؤيدهم بعض الموحدين الذين توارثوا نار الحقد ضد المفصيين الذين سلبوهم السلطة والحكم رغم الصداقة الوطيدة التي كانت تجمع بينهما. ولذا وجدوا فرصتهم في الانتقام بانضمامهم مع الخلوط، وتشاوروا في أفضل السبل التي يجب اتباعها للتخلص من المستنصر الذي اتهموه بأنه قد ضيق عليهم سبل العيش وسلبهم أمجاد آبائهم . وقرر الجميع الخروج للقائه بحرا ويرا . أما خطة المستنصر لمجابهة ذلك الخطر المزدوج فكانت أيضا ملاطفتهم ومداهنتهم . فبدأ بأن منحهم ملكية خمس مدن صغيرة ، هذا في الوقت الذي أخذ يعد العدة لمواجهتهم ، وأمر باستعمال السيوف والرماح التي أخرجها من خزائنه ، وأحضر الخياطين وحاك الدراريع الملونة والملابس المنوعة وحملها هدايا إلى عربان الخلوط ، وذلك بصحبة رجل يدعى يحيى بن صالح وكان صديقا العربان ، وموضع ثقة المستنصر وثقتهم. وأقسم يحيى للمستنصر بأن تكليفه بهذه المهمة لن يخرجه عن طاعته . وفعلا حمل رسالة منه إليهم، ولما رأه العربان فرحوا بلقائه وقدموا له هدايا قيمة للمستنصر . وقد أقام يحيى لديهم ما يقرب من ثلاثة أشهر أحسنوا فيها ضيافته . وفي تلك الأثناء تجلت من جديد مهارة وذكاء المستنصر في احتواء أعدائه . فكتب إلى أبي يحيى برغبته في أن يخطبوا إليه إحدى بنات العربان وفعلا زوجوه ثلاثة منهن. وكانت نية المستنصر في هذا هو بذل كل الجهد للتقرب منهم وأن يجعل من نفسه أحد أفراد عشيرتهم ، ولكن في باطن الأمر كان يكن لهم كل الشر. ويالفعل أقيمت الأفراح وتناسى المستنصر والخلوط ما كان بينهم من عداء بعد أن أصبح المستنصر صهرهم». واستولى على عقولهم ، وأرسلوا إليه قائلين «احضر إلينا لنزف إليك البنات ونعاهدك بأنك أن قدمت إلينا ومت وتولى ابنك الحكم مكانك فسوف نبايعه ونكون له مؤيدين، (٢). ورد عليهم المستنصر بارسال الهدايا والخيول والجواري ، والأموال الكثيرة . وتقدم الحراس رافعين أعلامهم البيضاء لأمير المؤمنين صاحب تونس . وفعلا لما رأه العربان فرحوا به وسكنوا إليه وأمن هو شرهم إلى حين. واستمر الوضع على هذا مدة طويلة إلى أن

١- الفلوط: هم جماعة من العرب المتفرقين في أفريقيا ويبلغ عددهم أنذاك ما يقرب من ١٠ ألف نسمة ،
 أنظر: الفيومي: نثر الجمان ، ج٢، ورقة ١٦٢ .

٢- الفيومي ، نثر الجمان ، ج٢، ورقة ١٩٢ .

انتهز فرصة استتباب الأمور داخل دولته ، وقرر التخلص من هذا العبء الثقيل الذي كلفه الكثير. فدعا إلى قصره بتونس سبعين رجلا من أكابر القوم لدى الخلوط واستضافهم أربعين يوما. هذا، في الوقت الذي أحضر فيه أحد البناءين وأمره بأن يبني له قبة عظيمة يكون أساسها من الملح لاستضافة المستنصر الرجال فيها وجعلهم يشربون حتى ثملوا تماما. ثم أمر باطلاق الماء على أساس القبة ، فذاب الملح وتهدمت على من فيها ومات زعماء العربان. ثم سير إليهم جيوشه بعد أن استأصل شأفتهم وفرق كلمتهم . وأخذ يسترد منهم كل ما أخذوه في شكل هدايا ومجاملات. فكانت تلك الخطوة الجريئة منه لطمة على وجوه كل خصومه ، الذين اتهموه بعدم الشرف في الخصومة والغدر بالأصدقاء(١) الذين أحسنوا إليه ووطنوا علاقتهم به وجددوا البيعة له ولوريثه من بعده (٢). ولم يغمض المستنصر عينيه عن أي عدو مستتر يتصدى له فقد تمكن في أعقاب هذا من استئصال شأفة أولاد عميه اللحياني والمجدور حين تجددت خطورتهم في محاولة يائسة للانتقام منه ونكل بهم جميعا (٢).

ولعلنا نخلص مما تقدم أن تونس كانت تتمتع بصفة عامة بالاستقرار والرخاء في عهد المستنصر فيما عدا تلك الفتن والاضطرابات التي استهدفته والتي كانت تثور بين وقت وآخر ، والتي تمكن من القضاء عليها بالحيلة تارة وبالفتنة والحرب تارة أخرى . وعلى هذا فقد أصبحت تونس في عصره عاصمة متألقة للمغرب كله بلا منازع ، ونشطت بها حركة التجارة، وازدهرت الأسواق ، وكان التجار يتوافدون عليها من كل جهة . وأبرم المستنصر العديد من المعاهدات التجارية مع بيزا وجنوه وغيرهما من دول الغرب، وعلى أي الأحوال ، فقد تأثرت الحضارة الحفصية – إن جاز هذا التعبير – بالحضارة الموحدية التي تركت بصماتها على شتى الميادين . فالحفصيون هم ورثة الموحدين ، ولذا فقد سعوا جاهدين للحفاظ على طابع مدينة تونس الذي كان للموحدين ضلع كبير في تشييده (1).

١- أبو المحاسن: المنهل الصافي، ج٢ ، ورقة ٢١٢ .

٢- الفيومى: المصدر السابق، ج٢ ، ورقة ١٩٥ .

٢- حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس، ص١١٢ .

٤- محمد مزالي: تاريخ افريقيا الشمالية، ص١٩٦٠ .

هذا، وهناك اشارات صريحة عن العديد من الصداقات التي كان يعقدها المستنصر مع ملوك الفرنج ، ومنهم امبراطور ألمانيا، فيروى أنه بعد أن تخلص من عميه «صعد على منبر من العاج مصفح بالذهب كان أحد هدايا الامبراطور الألماني إليه (١)، وقد شكك بعض المؤرخين العرب في نوايا المستنصر نتيجة هذه الصداقات لدرجة أن بعضهم وجه إليه عبارة بأنه «لايحق أن يلى أمور المسلمين نتيجة صداقاته الوطيدة مع لويس التاسع ملك فرنسا أيضًا ويتهمونه بأن هذه الصداقة كانت سعيا في قدوم حملته على تونس. وفي حقيقة الأمر، فإن المستنصر إنما عقد هذه الصداقات دون تقديم أي تنازلات تضر بمصلحته في الامساك بزمام الموقف داخل تونس قبل أي شيئ .

لقد ساعد المستنصر على نجاح سياسته هذه حاشيته المقربة منه، وعلى رأسها ابن عمه أبو يحيى زكريا بن أحمد وولده وولى عهده (٢) المؤيد بالله أبو زكريا يحيى بن المستنصر . فكان هذا الاستقرار الذي نعمت به تونس من أهم العوامل التي اطمعت فيها الفرنج في الوقت الذي كان فيه بقية المغرب الإسلامي مسرحا للفوضى والفتن والاضطرابات التي لا أول لها ولا آخر.

أما عن أحوال مصر قلب العروية والإسلام أنذاك ففى الواقع أن تونس استعدت سطوتها من الاستقرار الذى تمتعت به مصر على عهد الظاهر بيبرس الذى أرهب غرب أورويا بتلك الهزيمة التى أنزلها بالمغول فى موقعة عين جالوت الشهيرة عام ١٩٦٨هـ / ١٢٦٠م. فقد أزعج المغول العالم بشقيه المسيحى والإسلامى، وأعتبر بيبرس عدامه معهم أمرا يجب أن يقدم فيه كل ما يستطيع . فقد نالوا من الإسلام وحضارة المسلمين. ولذا قام بدوره فى مجابهتهم والتصدى لهم وهيا لمصر من جديد دور الزعامة الدينى والسياسى فى المشرق الإسلامى. (١) هذا ، فى الوقت الذى كان يوجه فيه أشد الضربات الى باقى المعاقل الصليبية فى بلاد الشام. ولم يتورع بيبرس عن عدد صداقات عديدة جعلها جميعا لصالح الجبهة

١- القريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٢٢٧ .

٢- ابن رسول: نزهة العيون ، ج١ ، ورقة ٢٦٤ .

٣- ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، ورقة ١٢٦٠-١٢٦٠ القلقشندي (أحمد بن عبد الله): صبح الأعشى في صناعة الانشا- ١٤ ج، القاهرة ١٩١٣-١٩٢٠م، ج١٤ م ص١٣٥.

الإسلامية(١)، واستعرض من خلالها قوته السياسية والعسكرية على أصدقائه من الفرنج . فيذكر ابن الفرات أنه قدم إليه ذات مرة شارل(٢) أخو لويس التاسع يطلب منه الشفاعة في افرنج عكا الساحلية . وكان بيبرس موجودا بجزيرة الروضة ، جالسا فوق الأخشاب . فذهل رسول شارل لما رأى من صناعة للسفن والشواني وأدرك خطورة مصر العسكرية أنذاك . وكان شارل هذا قد راسل بيبرس من قبل يبشره بفرحته بالانتصار على مانفرد Manferd ابن الامبراطور الألماني فردريك الثاني صاحب صقلية وأنه تمكن فعلا من الاستيلاء على صقلية (٢). وترجع قصة الصراع بين مانفرد وشارل حين قام مانفرد الابن الغير شرعي للامبراطور فردريك بعزل الطفل كترادين الملك الاسمى لصقلية وبيت المقدس من الحكم وحل هو مكانه . وقد حاز مانفرد أنذاك قدرا كبيرا بما اشتهر به أبوه من الغطرسة ، ولقى من البابوية كراهية كبيرة مناما لقى أبوه ، وأخذ البابوات يسعون للبحث عن أمير جديد لعرش صقلية التي خضعت عرفا وتقليدا لسيادتهم . وعثر البابوات على ضالتهم في شارل كونت انجو وقد اقتنع أخيه اويس التاسع ملك فرنسا بهذه الخطوة ، ورحب باستنصال شافة آل الهوهتشتاوفن الألمان من صقلية كخطوة تمهيدية لضمان نجاح أي خطوة عسكرية يقوم بها مستقبلا . وفعلا في عام ١٧٦٥م / ٦٦٣هـ تقدم شارل بمساعدة لويس الى ايطالية وأنزل الهزيمة بمانفرد وقتله، وأضحت صقلية وجنوب ايطالية في حوزة شارل. الذي سعد كثيرا بهذا الخطوة، فبادر بالاسراع لابلاغ بيبرس بها مما يدل على التقارب بينهما.

وعلى أى الأحوال، فقد تمكن بيبرس من جراء هذه الصداقات أن يكون على بينه دائما بتخبار أهل الغرب اللاتيني، مما هيا له فرصة الاستعداد والتيقظ ، بالإضافة إلى أن هذه الصداقات كانت فرصة لاستعراض قوته العسكرية، الأمر الذي جعلهم يفكرون مرارا قبل أن يقصدوا مصر . ولم تمنعه هذه الصداقات أبدا من توجيه الضربات القاسية ضدهم في بلاد

١- ابن القرات : تاريخ النول والملوك ، ج١٢ ، ص٣٦ .

٢- كان يقال له ري جار وجارلا وأحيانا شارل، والمقصود بذلك شارل صاحب انجو أنظر:

Reinaud, M., extraits des Historiens Arabes Relatifs aux Gueres des Croisades, Paris, 1829, p. 516.

Matthew of Westminster, the flowers of History, 2 vols, London, 1853, vol. II, p. -Y 445.

الشام، وتمكن من استرجاع انطاكية وقيسارية ويافا وأرسوف (۱). ولم يغفل في خضم هذه الأحداث دور الأرمن في مساندة الفرنج ، وموقفهم الخطير من المسلمين لصالح المغول . فبدأ بارسال سفارة إلى ملكهم هيثوم Hethoum يطلب منه دفع الجزية المسلمين ، فلما رفض هيثوم ذلك دارت معركة ضارية بينهم ويين بيبرس ، تمكن فيها من الانتصار عليهم وأسر أماليو Amaleo ابن هيثوم. وأعمل المسلمون في بلادهم الخراب والتدمير ما يقرب من عشرين يوما . وغدت مملكة أرمينيا نهبا مباحا أمام المسلمين الذين هاجموا المصيصة وأذنة وأباس وطرسوس كما أصاب مدينة سيس العاصمة الكثير من الهدم والتخريب. كذلك هدمت بعض القلاع التابعة للداوية إلى أن اضطر هيثوم في النهاية بعد فشله في الحصول على حليف له، إلى طلب الصفح من بيبرس عن ولده أماليو مقابل الفدية، وتسليم عند من المدن والقلاع إليه. فرد عليه بيبرس قائلا: «إن نحن مالنا رغبة في الأموال والمدن وغيرها وإنما لنا شخص صديق أسير عند المغول يسمى سنقر الأشقر تخلصه وتسيره وتأخذ ولدك ». وفعلا فعل هثيوم ذلك وتسلم ابنه عام ١٦٨ه / ١٢٧٠م (٢). وبهذا نفرغ بيبرس المسؤليات التي ألقيت على كاهل العلمين بحملة لويس على تونس . وحتى يكون قادرا على اظهار دور مصر ، باعتبارها قلب العروية والإسلام، تجاه تونس فإنه لم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو عسكرية لتونس لم ذلك من تقوية اللجبهة الإسلام، تجاه تونس فإنه لم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو عسكرية لتونس لله في ذلك من تقوية اللجبهة الإسلامية كلها سواء في المشرق أو المغرب (٢).

ويجدر بنا بعد أن تعرضنا لأحوال العالم الإسلامي وبلاد المغرب بصفة عامة وتونس خاصة، أن نلقى الضوء على أحوال غرب أوروبا بعامة وفرنسا على وجه الخصوص لأهمية ذلك بالنسبة لموضوع البحث.

إن فكرة غزو اللاتين لتونس ليست في حقيقة الأمر بالفكرة الجديدة على أوروبا . فقد مرت هذه الفكرة بمراحل عديدة إلى أن تبلورت أهدافها وترجمت في شكل العديد من الحملات كان لفرتسا منها نصيب الأسد. فقد كان الاعتقاد السائد لدى غرب أوروبا أنذاك أن امتلاك بيت المقدس من جديد لن يتأتى إلا بعد استئصال شأفة مصر رأس الأفعى ، تلك العبارة التي

١- ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ص١١٢٣، المقريزي: السوك ، ج١، ق٢، ص١٧٥ .

٢- ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ، ص٤٩٨-٤٩٩ .

٣- سأتناول بالتفصيل موقف بييرس من حملة لويس على تونس في الفصل الثالث،

قالها روبرت كونت ارتوا أثناء حملة لويس التاسع الصليبية في مصر . ولكن المسيرة نحو مصر أصبحت أشبه بذكري أليمة كان الغرب يتمنى أن ينساها .

لذا كان لابد من البحث عن طريق غير مباشر يؤدي إلى نفس النتيجة، فكانت تونس في الشمال الأفريقي. ولم يكن تزعم فرنسا لفكرة الحملة الجديدة نحو تونس أمرا جديدا بالنسبة للأوروبيين ، بل كان عاديا أن تكون فرنسا هي أكثر الدول تحمسا لهذا الغرض. فمن فرنسا خرجت أول صرخة ضد المسلمين عام ١٠٩٥م من كليرمونت أيام البابا اربان الثاني ، وكليرمونت مدينة فرنسية والبابا فرنسى الأصل، وكان أول راهب انخرط في سلك الحملة الصليبية الأولى هو بطرس الناسك الفرنسي . أضف إلى هذا دور جد لويس التاسع فيليب أغسطس أحد قادة الحملة الصليبية الثالثة. وإن نسينا فلا ينبغي أن ننسى حملات لويس التاسع الثلاث ضد العالم العربي الإسلامي، ومع ذلك يجب ألايغيب عن البال أن الحركة الصليبية من صميمها عبارة عن حملات جامعة قام بها الغرب الأوروبي من أقصاه إلى أقصاه ضد العالم العربي الإسلامي بأجمعه ، وإن مساهمة أي دولة من دول الغرب في أي حملة من الحملات كان يتوقف على ظروفها من سياسية واقتصادية واجتماعية السائدة وقت قيام حملة ما. ولما كانت فرنسا تتمتع بظروف أكثر استقرار، وبخاصة اعتبارا من القرن الثالث عشر الميلادي/ القرن السابع الهجري ، ولذا كان اسهامها في الحركة الصليبية واضحا ومميزا ، بل أن بعض الحملات مثل حملة لويس التاسع كانت فرنسية الصبغة والطابع . لقد أعطى هذا لفرنسا دور الزعامة على ما عداها من دول الغرب لتبنى الفكرة الصليبية، واستمر هذا الوضع قائما حتى نهاية الحروب الصليبية المتأخرة في أخريات القرن الرابع عشر الميلادي (أواخر القرن الثامن الهجري).

ويروى ابن خلاون حقائق هامة عن فرنسا تؤكد زعامتها في الحركة الصليبية ، منها «أن افرنسة أمة عظيمة من أعظم دولهم يعنى دول الغرب وقد استفحل أمرهم بعد الروم وصدرا من دولة الإسلام العربية فسموا إلى ملك بلاد الشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر الرومي... ثم سموا إلى ملك ما وراء البحر من أفريقيا وبلاد الشام والاستيلاء على بيت

١- جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام، الاسكندرية، ١٩٨٤، ص٥٥، ٣٦٢ .

المقدس، وطال ترددهم في ذلك ... وكان ملكها يقصد لويس التاسع من أعظم ملوكهم لذلك العصر ويسمونه ري الافرنسي(١) ومعنى ري في لغتهم ملك افرنس(٢).

أما ابن واصل فيتعرض للويس قائلا «وكان هذا ريد افرنس من أعظم ملوك الفرنجة وأشدهم بأسا، وافرنس هي أمة من الفرنج» (٢). وجاء في أبي المحاسن «أن لويس كان من أجل ملوك الفرنج وأعظمهم قدرا وأكثرهم عساكرا، وأوسعهم بلادا وأكثرهم أوموالا(٤). وكتب العمري يقول «إنه من أجل ملوك الفرنج قدرا ... وهو عريق النسب في الملك القديم والملكة المأخوذة عن السلف ... وله مدن كثيرة عامرة وعساكر كثيرة وافرة »، كما جاء في موضع أخر من كتابه أن لويس «ملك جليل.. ليس في ملوك الفرنجة أعرق منه نسبا ولا أرسخ في العليا أصلا» (٥).

ورغم كل هذه الأدلة القوية التى تظهر أهمية فرنسا السياسية والعسكرية بين بقية بلدان الغرب، وزعامتها للحركة الصليبية على ما عداها من الدول، وسعيها الدائب لانجاح أى دعوة صليبية ضد الإسلام، إلا أن هذا لايمنع أن لكل جواد كبوة ، والكبوة التى مرت بها فرنسا ابان الحملة كانت ممثلة في العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والمذهبية داخل فرنسا نفسها. ففي أثناء غياب لويس الناسع عن بلاده في حملته ضد مصر كانت القائمة بشئون الحكم هي أمه الملكة بلانش القشتالية (١). وقد وصلت الأنباء إلى لويس بعد فك أسره من مصر ورحيله إلى بلاد الشام بوفاة والدته وكان ذلك في أوائل عام ١٢٥٤م / ١٥٣هه. ويقول

١-- رى الافرنس هي إحدى التسميات التي أطلقت على لويس، ومنها أيضًا بواش ، وريد افرنس ، وللمزيد
 عن هذه التسميات أنظر جوزيف نسيم العبوان الصليبي على مصر، الاسكندرية ، ١٩٨٤ ، ص٧٧ ، ٢٠٠ .

٢- ابن خلدون : العبر ودويان المبتدأ والخبر، جه ، ص١٨٣ ، ٢٥٩ .

٣- ابن واصل (جمال الدين أبو عبدالله محمد بن سليم) : مفرج الكروب في بني أيوب، ٢ج ، تصوير شمسي (مخطوط)، لوحة ٣٥٠ (ب) .

٤- أبو المحاسن : المنهل الصافى، ج١، ورقة ٢٥٨ أ.

٥- العمري (شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن فضل) : مشاهير ممالك القرنج، ص٢٠٢٠.

Joinville, Jean de, Histoire de Saint lois, texte original du XI ve. Siécle accompgné - \damma dune tranduction en Français moderne par M. Natalis de Wailly, Paris, 1874, p. 331.

جوانفيل أن اويس قد تأثر كثيرا بهذا الخبر، وأن ذلك أثر على معنوياته وعلى جميع خططه بالأراضى المقدسة (١). فقد كان أمن فرنسا وسلامتها أمام جميع المخاطر لايعني شيئا بالنسبة للويس ، طالما زمام الموقف بيد أمه ، ولكن بعد وفاتها شعر بالأخطار التي أصبحت تهدد البلاد، وخاصة من قبل جارته انجلترا والنبلاء الاقطاعيين. وأدرك أن بقاءه بعيدا عن بلاده سيكون له أسوأ العواقب على سلامة فرنسا وأمنها. فقد وصلته الأنباء بتفجر الحروب الأهلية داخل البلاد، وازدياد مطامع الشخصيات الكبرى في الحكم ، وأضحت فرنسا نهيا للصراع والتنافس بين شقيقي لويس شارل كونت انجو والفونس كونت بواتييه. هذا، بالإضافة إلى تغجر الأزمات السياسية الخارجية القديمة بين انجلترا وفرنسا. فقد انتهز ملك انجلترا هنرى الثالث هذه الفرصة ، وقدم إلى فرنسا محاولا اثارة المؤامرات والدسائس ضد ملكها الغائب عنها، وذلك بتفجير الصراع من جديد داخل مقاطعات نورمانديا وجاسكونيا ويواتييه ، مستغلا في ذلك المرض الشديد الذي ألم بالفونس كونت بواتبيه وفشل سيمون دي مونتفرات حاكم جاسكونيا في قمع الاضطرابات داخل بلاده.. ولم تكن نوايا هنري خافية على كبار القادة الفرنسيين آنذاك. فالكل يعلم أن اتفاقية السلم المعقودة بين البلدين قد أوشكت على الانتهاء ، مما زعزع من ثقة فرنسا بنفسها في كبح جماح انجلترا والتصدي لنزعتها العدائية المتنصلة ضد فرنسا منذ أيام أجداد لويس التاسع(٢). أضف إلى ذلك السياسة العدائية المتنصلة بين كل من البابا انوسنت الرابع Innocent IV (١٢٥١م- ١٢٥٢م) والامبراطورية البيزنطية ، والتي أثرت بصورة أو بأخرى على ازدياد الأحوال سوءا داخل فرنسا (٢). وإذا لم يكن أمام لويس خيار في أمر البقاء ببلاد الشام أو الرحيل. فقد رجحت كفة رحيله عنها ومثلت أمام عينيه الذكريات الأليمة التي مر بها في مصر(٤)، والأمال العريضة التي ذهبت هباء دون

١- جوزيف نسيم: العنوان الصليبي على بلاد الشام، ص ٢٤١.

Nangis, Guillaume de, Vita Sancti Ludoivice regis Franciae, Ed. R. H. G.F., t. xx, -x p. 389; cf. also: kitchen, A History of France, vol, I, oxford, 1968, p. 347.

Bray , A. The Good St. Louis and his times, London , 1870, p. 292 . - T

٤- المقريزى: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٨٥، أبو المحاسن : المنهل الصافى ، ج٢ ، ص٥٩٥٣ ، ابن رسول: نزهة العيون ، ج٢ ، ص٨٩١-١٩٩٩ .

أن يتمكن من تحقيق أي منها(١) لا في مصر ولا في بلاد الشام، خاصة بعد أن أصبحت بلاد الشام هي الأخرى مرتعا خصبا للمشاحنات والفتن بين الصليبيين وبعضهم البعض. وضاعت الكلمة الموحدة وضاع الأمل في جمع الشمل من جديد، وتكوين جبهة قوية بين افرنج الشرق. هذا، في الوقت الذي بدأت فيه أورويا تنصرف تدريجيا عن مساعدة الكيان اللاتيني المتداعي في الشرق بسبب انغماسها في مشاغلها الخاصة، يضاف إلى ما تقدم أن من بين الأسباب التي عجلت برحيل لويس إلى فرنسا ذلك الخطر الجاثم أمامه والمقصود به التتار، خاصة بعد أن فشلت كل محاولاته السلمية لعمل على استمالتهم للمسيحية على المذهب الكاثوليكي الروماني، والقيام بعمل مشترك ضد المسلمين . وكانت تلك هي سياسة البابوية بصفة عامة منذ أيام البابا انوسنت الرابع اعتبارا من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي (أواسط القرن السابع الهجري) . لقد أضحى التتار شبحا يهدد العالم بشقيه المسيحي والإسلامي ، وتعامل خان التتار مع لويس والبابوية بمنتهى الحكمة والذكاء، وترك لهم العنان في مصر. حتى تنشغل مصر عن الخلافة العباسية في بغداد التي كانت في طور الانهيار إلى أن أتي عليها التتار. وقد ظل التتار مصدر رعب بالنسبة للويس التاسع فترة من الزمن . وعلى الرغم من الضربة القاضية التي وجهها بيبرس إليهم في عين جالوت، إلا أن النتائج التي ترتبت على ذلك تركت أثارها على أورويا بصفة عامة وفرنسا بوجه خاص. فيذكر المؤرخ رينو «أنه على الرغم من زعزعة وانهيار قوة التتار على يدى بيبرس ، إلا أنه قامت صداقة بينهما بعد ذلك. وقام بيبرس بالاشتراك مع بوركيه خان كابتشاك ، بعمل موحد ضد مغول بلاد فارس، وأرسل لهم فعلا أسطولا ضخما وشاركهم في هذه المهمة العديد من أمراء أوروبا إما طوعا أو كرها. وقد واجهت هذا الأسطول عاصفة قوية أتت على معظم سفنه ، وما تبقى منه رسا في ميناء عكا(٤)،

Archer, T. A. & Kingsford, the Crusades, London, 1919, p. 401.

٢- كابتشاك : مدينة تقع على البحر الأسود أنظر : . Reinaud , p. 516

٣- لم يتسن لنا معرفة تاريخ هذا التحالف الذي تم بين بيبرس ومغول كابتشاك ضد مغول فارس.

٤- كانت امبراطورية التتار مفككة ومقسمة وظلت هكذا حتى عام ١٢٧٠م/ ١٦٨هـ . فكان خانات التتار في كابتشاك يدينون بالولاء لسيد آخر غير ذلك الفارس في آسيا الصغرى ويلاد ما بين النهرين ، وكان البعض الآخر من التتار لاتربطهم علاقات محددة مع حاكم آسيا الصغرى الفارسي خاصة بعد موقعة عين جالوت الشهيرة . انظر عن ذلك ، وللمزيد من التفاصيل عن التتار في هذه الفترة :

وعلى الرغم مما فى هذه الرواية من مبالغة ، إلا أننا لانستبعد أى محاولة يقوم بها التتار التقرب من بيبرس بعد تلك الضربة القاصمة التى وجهها إليهم فى وقت كانت مصر فى أرج قوتها ومركز الثقل فى الصراعات القائمة يميل بوضوح إلى جانبها . وليس من الغريب أن يلبى بيبرس نداء التتار. فكما سبق القول لم يكن بيبرس مستاءا من عقد صداقات مع أعدائه طالما أن ذلك لن يكون على حساب الجبهة الإسلامية بل لمصلحتها وقد ضربنا أمثلة على ذلك . ولذا فريما لجأ إلى نفس الأسلوب مع خان التتار حتى يقربه من الاسلام ويحببه فيه ، خاصة وأن المناظرات كانت قائمة على قدم وساق فى بلاط خان التتار بين المسلمين والنساطرة ، والكاثوليك واليهود وقد أتت جهود بيبرس ثمارها واعتنق التتار الإسلام فى نهاية الأمر(١)، وبذلك أمن شرهم وركز اهتمامه على استئصال شأفة الفرنج من بلاد الشام أما انخراط العديد من أمراء وحكام أوروبا مع بوركيه خان كابتشاك، فهذا مرجعه إلى حالة الرعب التى عاشوا فى ظلها فترة غير قصيرة من الزمن عندما كان التتار يهددون دول الغرب ، والذكريا الأليمة التي تركها التتار فى نفوس الجميع فلم يمتنع أحد عن تلبية نداهم.

أما العلاقات بين روما والقسطنطينية ، ويكلمة أدق بين الكنيستين الشرقية والغربية ، فقد كانت خلال الفترة التي وجهت فيها الحملة إلى تونس سيئة للغاية. إذ ازداد العداء بين اللاتين الكاثوليك والاغريق الأرثوذكس ، واتخذ مظاهر عديدة من العنف ما جعله وصمة عار لكلا الكنيستين ، وقصة غير مشرفة للعالم المسيحي أجمع (٢). وكما أكد أحد المؤرخين الغربين الحديثين وهو ستيفن رانسيمان في مؤلفه عن «الحضارة البيزنطية»(٢) ، أن هذه الخلافات المذهبية المتفاقمة بين شقى العالم المسيحي قد حالت بين كل من روما والقسطنطينية وبين

Reinaud, p. 516; Deguignes, Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mongols et = des autres tartares Paris, 1756-8, vol. III, pp. 527; Howorth, H., History of Mongols, London, 1876-1927, vol. IV., pp. 93-4.

Atiya; A.S., Crusade in the Later Middel Ages, London 1934, p. 256; Arnold, T.W. - V Preaching of Islam, London, 1935, p. 219; Conder, C.R., Latin kingdom of Jerusalem, London, 1897, p. 366.

٧- جوزيف نسيم يوسف: العنوان الصليبي على بلاد الشام، ص٥٠٠ .

تقديم أي عون إيجابي للملك لويس التاسع حين كان يستعد للقيام بحملته ضد تونس. فلم تكن بيزنطة إذن مستعدة للمساهدة في حملة صليبية جديدة لأن العلاقات بينها وبين مسيحيي غرب أوروبا كان يسودها الفتور والكراهية بوجه عام. ولم ينس البيزنطيون ما فعله الصليبيون بهم في الحملة الصليبية الرابعة عام (١٢٠٤م / ٢٠١هـ) تلك الحملة التي فشلت في تحقيق أهدافها سوى سلب القسطنطينية ونهبها بعد أن تأسست امبراطورية لاتينية بها. وقد أدى ذلك إلى اتساع شقة الصراع والبغضاء بين شقى العالم المسيحي. وعاني اللاتين في القسطنطينية الأمرين، خاصة بعد أن قامت حكومات بيزنطيه في المنفي سواء في نيقية في آسيا الصغرى أو في طرابيزون على البحر الأسود أو في شبه جزيرة البليبونيز في ظل هذه الظروف التي كان يمر بها العالم الأوروبي لم يكن من السهل على لويس التاسع توجيه الاهتمام إلى مملكة اللاتين في القسطنطينية قبل استرداد البيزنطيين ملكهم الضائع ولكنه اعتبرها جزء لايتجزأ من كيانهم في بلاد الشام. وقد واتته الفرصة حين اشتدت الخلافات بين حاكمي طرابيزون ونيقيه المتنافسين إلى مناصرة كومنين العظيم Comnéne على يوحنا فاتاس John Fatas الذي كثيرا ما أزعج اللاتين بالقسطنطينية. وعلى الرغم من أن تلك الخطوة قد شدت أزر طرابيزون ضد نيقيه ، إلا أن الصراع استمر طويلا بينهما إلى أن تمكن الامبراطور ميخائيل بليولوجس Michael Piliologos. من وضع حد نهاية لهذا الصراع في عام ١٢٦١م / ١٥٦هـ (١). وهكذا فقد لويس الأمل نهائيا في مساعدة بيزنطة له وهو يستعد لتوجيه حملته ضد تونس.

أما أحوال الكيان الصليبى المتداعى ببلاد الشام أثناء اقامة لويس فى الشرق فلم تكن أحسن مما كانت عليه فى غرب أوروبا. فقد استشرى الفساد والشرور والتمزق بين كافة الطوائف المسيحية هناك لدرجة أنه فقد حماسه فى البقاء فى الأرض المقدسة وفكر فى العودة إلى بلاده وقد شجعه على ذلك وفاة أمه بلانش حسبما أسلفنا (٢). فاجتمع بمجلسه

Joinville, pp. 272-274; Cf. also: Guizot, M., St. Louis, London 1809, p. 135.

وأيضا : جوزيف نسيم: العرب والروم واللاتين ، الاسكندرية، ١٩٨٢ ، ص١١١ ، ٢٥٨ ، مونروند : الحروب المقدسة، ج٢، ص٣٤٥ .

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 839; Cf. also; Archer and Kingsford, p. 410.

الاستشارى وعرض عليه الأمر، وذكر أن الواجب يحتم عليه العودة إلى بلاده بعد أن قدم للقضية الصليبية كل ما أملاه عليه ضميره واخلاصه لها. ومن الغريب أنه وسط هذا الضياع والتمزق ، وفي معمعة هذه الحالة المتردية التي وصلت إليها الفكرة الصليبية ، يذكر رينو «أنه أثناء اجتماع لويس بمستشاريه في ميناء عكا قبل الرحيل أعلن عن نيته في القيام بحملة صليبية جديدة ضد ديار الإسلام، وأنه أبلغ فعلا مندوب البابا بمدينة يافا عن رغبته تلك، وطلب منه أن يبلغ كل امراء الغرب بانتظار صدور اعلان رسمي لاخراج هذه الفكرة إلى حيز الواقع، وأن تبلغ كل المزاء الغرب بانتظار صدور اعلان رسمي لاخراج هذه الفكرة إلى حيز الواقع،

وهنا لابد لنا من توخى الحذر فى قبول هذه الرواية. فالواقع أن حالة أوروبا بشقيها وافرنج الشرق كانت تدعو إلى اليئس والقنوط. وأصبحت الفكرة الصليبية آشبه بمغامرة فاشلة وقضية خاسرة با لنسبة لهم. وكان صوت العقل آنذاك لايمكن أن يملى عليهم بفكرة أفضل من محاولة رأب الصدع أولا لا الدعوى لحرب جديدة (٢). فقد شاب الفتور التام الفكرة الصليبية آنذاك إلى أن تقلصت وانكمشت ، وبدأ الناس فى الغرب ينفضون من حولها ويتشككون فى جدواها وفائدتها بعد أن فقدت أوروبا زهرة شبابها فوق أرض المعركة بين قتيل وأسير وجريح ، وازداد الشعور بالمرارة والحقد ضد المنادين باحياء الفكرة الصليبية فى الغرب، وأصبح الرأى العام المعاد للحرب ضد العرب أشبه بسريان تيار قوى بين الغرب، فكان هذا سندا قويا لموقف العرب فى الدفاع عن قضيتهم(٢)، وما يؤيد ذلك أن فكرة الاعداد للحملة التاسعة والأخيرة ظهرت بعد الاجتماع الذى عقده لويس بحوالى اثنين وعشرين عاما، أى بعد أن رأب لويس الصدع الذى أن نغلها أن رينو ربما قصد من روايته هذه أن لويس كانت تحدوه فقط الأمال العراض بحملة جديدة ضد المسلمين لمحو عار الهزيمة التى منى بها فى الشرق الأدنى الإسلامي. ولكن رينو بالغ فى التوقيت للدعوة لهذه الحملة، ومما يؤكد هذا الرأى أن لويس كما المناس ولكن رينو بالغ فى التوقيت الدعوة لهذه الحملة. ومما يؤكد هذا الرأى أن لويس كما الإسلامي ولكن رينو بالغ فى التوقيت الدعوة لهذه الحملة. ومما يؤكد هذا الرأى أن لويس كما الإسلامي ولكن رينو بالغ فى التوقيت الدعوة لهذه الحملة. ومما يؤكد هذا الرأى أن لويس كما

Reinaud, p. 517.

<sup>-1</sup> 

٢- موثروند : الحروب المقدسة، ج٢ ، ص ٢٤١ .

٦- العدوان الصليبي والرأى العام الغربي، مقال للدكتور جوزيف نسيم من سلسلة المحاضرات العامة،
 الاسكندرية ١٩٦٨، ص٥٥ .

يقول مونروند لم تزده المحن إلا كراهية ورغبة في الانتقام من المسلمين ولم تقض أبدا على روح الجهاد ضدهم، فقد كان لويس أشبه في عدائه لهم بقطعة الذهب التي مهما مرت عليها الأيام فلن تتغير وإن تضعف ١١٠٨. ولعل ذلك يرجع إلى تلك التنشئة الدينية المتمزمتة التي انشأته عليها أمه بلانش منذ نعومة أظافره ، حينما كانت تقول له أنه أهون عليها أن يموت من أن يقترف اثما يغضب الله(٢). ولقد انعكست عليه هذه التربية وسيطرت على حواسه ومشاعره، وتركت أثارها بشكل أو بآخر على مشاريعه وتصرفاته وما يهمنا في هذا الأمر أنه بعودة لويس إلى فرنسا في أوائل عام ١٢٥٤م/ ١٥٢هـ تمكن من فرض سيطرته على البلاد ورفع الآلام عن شعبه ، وأزال المحن وقضى على الاضطرابات والصراعات المذهبية التي تفاقم خطرها عن فترة غيابه. يقول جوانفيل «لقد عاد لويس إلى بلاده ، وحفظ العدل لشعبه، وكنت أشاهده مرات عديدة في فصل الصيف حين كان يسمع القداس وحين كان يتجول ليروج عن نفسه. لم يمنع أحدا من شعبه مطلقا من أن يأتي إليه، ويلبي حاجته التي يعرضها عليه ، سواء كانت مساعدة أو حلا لمشكلة فكان يستمع لكل الشاكين ، وكان ينفق بسخاء على شعبه من المحتاجين ، سواء كانوا أرامل أو يتامى أو ممن تحتاج لنقود لزواجها «(T). ولم يفعل لويس ذلك إلا عن نقاوة نفسه ورغبته الصادقة في أن يمحو عن فرنسا كل ما ألم بها من مرارة أثناء غيابه عنها . وهكذا بفضل حكمته وقدرته استقرت الأوضاع سريعا داخل بلاده(٤). ولكن لم يغب عن ذهنه ولا عن ملوك وأمراء أوروبا تلك القوة الإسلامية الآخذة في النمو والتي باتت تهدد بقايا الوجود الصليبي المتداعي في بلاد الشام ، خاصة ما فعله الظاهر بيبرس في يافا وقيسارية وانطاكية وأرسوف وغيرها من المدن التي سقطت تباعا ويسرعة في قبضته .

-1

١- موذروند : الحروب المقدسة، ج٢ ، ص ٣٤١ .

Joinville, pp.10-38, 49; Geoffroy de Beaulieu, Vita et Sancta conversatio Piae me-
moriae Ludovici noni regis Francorum, Cf. Michaud, Crois, VI, paris, 1822, p. 202; Guill.

de Saint. Pathus. les Miracles de S. Louis, pp. 195-197.

Chronique Anonyme des rois de France, R.H.G.F., t xxi, p. 83.

وأيضا موبروند : الحروب المقدسة ، ج٢، ص٣٤٢ .

٤- أبو المحاسن: المنهل الصافى، ج٢ ، ورقة ٩٥٦ (أ) .

وأصبحت أحلام لويس وأوروبا ألعوبة سهلة في أيدى بيبرس والمسلمين، لدرجة أن بيبرس أرسل إلى لويس رسالة بالغة الاستفزاز قال له فيها «أننا ملكنا انطاكية بالسيوف والجنود التي تركت قبل رحيلك ، ولو حضرت وشاهدت قبور موتاك قد بقرت وقصورك وحصونك قد حرقت وحولت إلى دمار ، لصدمت من هول ما رأيت» (١). كان هذا الوصف لحال الصليبيين ببلاد الشام من العوامل الرئيسية التي جعلت من فرنسا المستقرة وقتها شيئًا أشبه بفوهة البركان التي تفجرت من أجل النداء لحملة جديدة ضد ديار الإسلام ، وكانت وجهتها تونس هذه المرة وقبل الاستطراد في موضوع الحملة والدعاية والتبشير بها في أوروبا لابد من استخلاص الأسباب التي أدت إليها، وهي أسباب عديدة متشابكة متداخلة في بعضها متفاوتة التنثير ما بين رئيسية وثانوية مباشرة وغير مباشرة.

لم تكن حملة لويس على تونس ولادة قيصرية لمغامرة جديدة، بل هى فكرة قديمة نضجت ونمت على مر قرنين من الزمان ، وجسدت أهدافها فى العديد من الحملات كانت أخرها تلك الحملة ضد تونس. ولم تكن تونس هى بيت القصيد، بل كانت مصر هى مكمن الخطر والقوة الإسلامية التى أصبح الغرب يعمل لها ألف حساب. ولقد أدرك لويس وكبار ساسة أوروبا أن قصد مصر مرة أخرى ويصورة مباشرة مثلما حدث فى حملته الأولى عليها، من المؤكد أن نتائجها لن تكون أفضل من تجربته الأولى عام ١٢٤٨م / ١٤٦٨هـ . فقد تمكن المصريون وقتها من انزال هزيمة فادحة به وبرجاله على ضفاف النيل، (٢)، حين تم القبض عليه وأسر بدار ابن لقمان فى المنصورة ومعه جمع كبير من كبار قادته وشقيقاه شارل كونت انجو والفونس كونت بواتييه إلى أن تمكن من افتداء نفسه بأموال كثيرة ورحل عن مصر بعد أن سلم المصريين مدينة دمياط. وقد أهدرت بالفعل كرامة لويس، وتحطم كبرياؤه فسعى جاهدا للرحيل إلى بلاد الشام أملا فى جمع الشمل من جديد. فكان ذهابه إليها حملة متكاملة رغم عدم اتسامها بالطابع العسكرى، إلا أنها أخذت طابعا سياسيا اصلاحيا بعد أن فشلت جهوده فى قيام بالطابع العسكرى، إلا أنها أخذت طابعا سياسيا اصلاحيا بعد أن فشلت جهوده فى قيام بالطابع العسكرى، إلا أنها أخذت طابعا سياسيا اصلاحيا بعد أن فشلت جهوده فى قيام بالطابع العسكرى، إلا أنها أخذت طابعا سياسيا اصلاحيا بعد أن فشلت جهوده فى قيام

١- موټروند : المرجع السابق ، ص٣٤٥ .

٢- أشار ابن القنفد إلى أن سلطان تونس أنذاك الأمير أبو زكريا الحفصى ، كان قد أرسل إلى صديقه صاحب مصد ، الصالح نجم الدين أيوب يعلمه بقنوم هذه الحملة ويعلن له عن أمنيته فى تقديم المعونة العسكرية ولكنه لم يتمكن من ذلك خوفا من عدوه صاحب صقلية المجاورة له وخوفا من أعراب أفريقيا . والمزيد أنظر ابن القنفد ، الفارسية فى تاريخ الدولة الحفصية، ص١٩٧ .

-4

حملة عسكرية جديدة، ولولا موت والدته فجأة لريما أطال اقامته في بلاد الشام، محاولا اصلاح الفساد الذي استشرى بين الصليبيين هناك، ولكنه عاد مسرعا إلى فرنسا خاسرا كل شي، (۱) نادما على ما فعل ، حزينا لما حل به ويكرامته ، وذلك وفقا لرواية مؤرخ سيرته جان دى جوانفيل (۱۷). وهذا الفشل يعد من الأسباب النفسية التى هيأت الجو لقيامه بحملته الثالثة والأخيرة التى اختتمت بها الحروب الصليبية المبكرة. أضف إلى ذلك العامل عوامل سياسية أخرى من أهمها ما أشار إليه المؤرخ رينو من «أن لويس جمع بالفعل مجلسه الاستشارى وعرض عليه ضرورة قمع مصر كقوة سياسية خطيرة أصبحت تهدد أمن وسلامة الصليبيين في بلاد الشام، وذكر أنه من المستحيل التوجه إليها مباشرة بعد تلك الضرية التى تلقاها على ضفاف النيل، واقترح ضرورة التوجه إلى تونس في الشمال الأفريقي حتى يمكنه تطويق مصر برا وبحرا(۲)، حيث أن تونس له بها صديق حميم وهو المستنصر الحفصي الذي يبدى استعدادا دائما لصداقة قوية مع لويس ، بل أنه وعد في مرات عديدة بدخول المسيحية . ورغم أن هذا السبب يعد من جملة الأسباب الدينية للحملة ويعتبر في نفس الوقت أحد أهداف الحركة الصليبية. وهو نشر المسيحية الغربية في العالم العربي الإسلامي، إلا أننا نعتبره من أكبر الدوافع السياسية التي شجعت لويس على المضي قدما نحو تونس ، وقد أكد المقريزي ذلك، بل اتهم المستنصر بممالاة الفرنج قائلا «أنه لايحق لأن يلي أمور المسلمين» (۱). يضاف ذلك، بل اتهم المستنصر بممالاة الفرنج قائلا «أنه لايحق لأن يلي أمور المسلمين» (۱). يضاف

Rothelin, t. II, p. 609; Joinville, pp. 150-160; Reinaud, p. 517; Cf. also Guizot, St. -\
Louis, pp. 135-136.

أنظر أيضا : أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٦ ، ص٣٦٤ ، أبو المحاسن : المنهل الصافى ، ج٢ ، ورقة ، ٥٢٠ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك، ج١١ ، لوحة ٢٧، ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار أفريقيا، ص١٢٨، الكتبى: فوات الوفيات، ج١، ص٥٥ . والملوك، ج١١ ، لوحة ٢٧ ، الكتبى : فوات الوفيات، ج١، ص١٠٠ .

۲- لقد أفرد استانى أد. جوزيف نسيم بحثين كاملين عن حملتى لويس التاسع على مصر ويلاد الشام، أنظر حملته على بلاد الشام، ص٥٥-٥٨ ، مونروند : الحروب المقدسة، ج٢، ص٤٤٢ .

Nangis, p. 447; Reinaud, 517.

وأيضًا أبو المحاسن: المنهل الصافى، ج٢ ، ورقة ٢٠٥ أ، الكتبى: فوات الوفيات، ج١ ، ص٨٤-٥٥، المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٢٠٥ ، ابن الفرات: تاريخ الدول، ج١ ، لوحة ٢٧ .

٤- سعيد عبد الفتاح عاشور: تاريخ الحركة الصليبية ، جزمان القاهرة، ١٩٦٢، ج٢ ، ص١٢٣٨ .

إلى هذا سبب سياسي آخر لايمكن تجاهله ألا وهو النور الذي لعبه شارل كونت انجو أخو لويس التاسع في اقتاعه بالتوجه إلى تونس . فقد أصبح شارل بعد أن ألحق الهزيمة بمانفرد ابن الامبراطور الألماني فردريك الثاني(۱). ملكا على جنوب ايطاليا وصقلية ، وكان بنو حفص يدفعون جزية سنوية لمانفرد مقابل حماية تجارتهم بالجزيرة من قرصنة الصقليين. فلما اعتلى شارل عرش صقلية رفض المستنصر الاعتراف بحقوق شارل السياسيين وأعلنوا جميعا تمردهم على شارل(۱) ، فكان ذلك سببا سياسيا حاسما في قيام الحملة وتوجهها ضد تونس ، يضاف إلى ما تقدم أن شارل نجح في اقناع أخيه بالتوجه إلى تونس تحقيقا لأماله العريضة بتوسيع أملاكه على حساب شمال أفريقيا ، وتوسيع مجال تجارته في حوض غربي البحر بتوسيع أملاكه على حساب شمال أفريقيا ، وتوسيع مجال تجارته في حوض غربي البحر المتوسط. وفوق هذا وذاك ، فإن لويس بعد أن استشار مجلسه عن أفضل الاتجاهات التي تونس تفتح الطريق إلى مصر، ذكروا أن تونس أفضلها ، لأن الطريق من سردينيا إلى تونس بستغرق ثلاثة أيام فقط، في حين أن الطريق من سردينيا إلى مصر يستغرق ثلاثين يوما. ولذا رحب الملك الفرنسي لقرب بالمسافة بينها وبين مصر سواء بالبر أو بالبحر. وكان اختيار الفرنج لسردينيا بالذات لأنها تقع ضمن أملاك أخيه شارل وكان لوس قد عقد آمالا كبيرة عليه في توطيد دعائم هذه الحملة.

وبناء على هذا، فإن فكرة اختيار تونس قد صاحبها العديد من المناقشات إلى أن استقر الأمر أخيرا عليها لموقعها الاستراتيجي المتاز الذي يعد من أهم الأسباب الاقتصادية لهذه الحملة. فحينما بذل شارل كونت أنجو جهوده لاقناع أخيه بالتوجه إلى تونس، كان هذا نابعا من مصالحه الخاصة وأطماعه التجارية على ساحل شمال أفريقيا حسبما أسلفنا ، ورغبته في توجيه الضربات ضد المغاربة الذين برعوا في التجارة، وركوب البحر لدرجة أنهم نافسوا ويشدة التجار الفرنج في صقلية، واستفحل خطرهم على أملاك الصليبين في ايطاليا ، منذ أن استقلوا عن جسد الدولة الأموية ببلاد الشام، وسعوا جاهدين لتكوين أسطول بحرى عظيم بلغ ذروته في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع والعاشر الميلاديين) (٢). ويضيف نانجي قائلا

-1

Nangis, p. 439; Cf. also: Guizot, St. Louis, p. 135.

وأيضًا حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس، ص١١٢ .

٧- موټروند: المرجع السابق، ج٢، ص٢٤٩ .

٢- السيد عبد العزيز سالم وآخرون: البحرية المصرية، ص٤٦٦، سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، Segor, Saint, Louis, pp. 155-157.

«أن تجارة تونس أصبح باستطاعتها الوقوف على قدم المساواة مع تجارة الصليبيين عامة(١). وإذا وجدنا شارل مليئا باللهفة نحو توسيع سلطته باخضاع سواحلهم وقمع تجارتهم(٢) وقد شجع العديد من القادة المسيحيين المنخرطين في سلك الحملة الملك لويس قائلين له «أن أخذ تونس سيعم الخير علينا جميعا ، فهي مليئة بالذهب والفضة والثروات الكثيرة (٢). وهذه اشارة واضحة تدل على الاستقرار الاقتصادي الذي كانت تتمتع به تونس أنذاك ، حتى أن أحد المؤرخين ذكر «أن تلك الحملة إنما جاءت لتكون سببا في اتلاف الأموال الكثيرة التي تركها أبو زكريا لابنه المستنصر الذي اضطر أمام هذه الضعوط الصليبية إلى اخراج الأموال وانفاقها على الأجناد والحصون والأعراب استعدادا للقاء العدو»(٤)، مما كان له أسوأ الأثر على ظروف تونس الاقتصادية فيما بعد. وفيما يتعلق بالأسباب الاقتصادية لهذه الحملة، ثلك الدوافع التي لايمكن تجاهلها ونحن في صدد تحليل عوامل قيامها. يقول ابن خلدون «إن لويس لم يلتزم بالمعاهدة التي عقدها مع المصريين بعد فك أسره في المنصورة (١)، فعزم على التوجه إلى تونس متجنيا عليها ، وتعلل بأن بعض تجار الفرنج اشتكوا إليه بأنهم ذهبوا إلى المستنصر يشكون له أحد رجاله ويسمى «الليالي» وكان المستنصر قد قتل هذا الرجل(١)، شكوا إليه بأن لهم لديه مبلغ ثلاثمائة دينار. ولم يكن معهم ما يستندون إليه، وطلبوا من المستنصر بأن يدفع لهم هذا المبلغ فرفض ، فشكوه إلى ملكهم الذي امتعض من المستنصر وعزم على غزو بلاده ١٩٠٨).

<sup>.</sup> 

۱- لقد نشطت تونس في تصدير العبوب والبخور وزيت الزيتون والشمع والعوت والملح والأقمشة والمرجان وبعض الأسلحة والجلود والصوف، وكانت تستورد بعض أنواع الطيور والبلور والخشب المصنوع والأسلحة والتوابل والعطور والكتان وغيرها، أنظر محمد مزالي: تاريخ افريقيا الشمالية، ص٩٩٦ .

٢- مونروند : العروب المقدسة ، ج٢ ، ص ٢٤٩ .

Nangis, pp. 478-479.

٤- ابن أبى دينار: المؤنس فى تاريخ أفريقيا وتونس، ص١٢٨.

٥- حـول التزام لويس بالمعاهدة من عدمه انظر جـوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر،
 صرد ٢١٨-٢١٦ ، العدوان الصليبي على بلاد الشام، ص ٩٣ .

٦- ذكر أن هذا الرجل كان يعمل في رتبة وزير زمن المستنصر المفصى وقد أصدر حكما باعدامه ولم يتسن لنا معرفة سبب هذا، أنظر محمد مزالي والبشير بن سلامة: تاريخ افريقيا الشمالية، ص١٨٠ .

٧- ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج٦ ، ص ٢٩٠-٢٩١ .

وعلى الرغم من سطحية هذا الدافع وعدم امكان التسليم به ، لأنه من غير المعقول أن حادثًا فرديا مثل هذا تعد له حملة كبيرة تشمل غرب أوروبا من أقصاه إلى أقصاه ، إلا أنه يلقى الضوء على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين تونس والغرب، والتى اتسمت بالطابع العدائي وشابها الفتور في بعض الأحيان. وكان هذا عاملا مساعدا للانتقام من التونسيين.

وإلى جانب ما تقدم ، يوجد العديد من الدوافع الدينية للحملة. فقد أجمع عدد غير قليل من المصادر الأجنبية على موضوع العرض الذى قدمه المستنصر للويس باعلان رغبته في ترك الاسلام ودخول المسيحية. فيذكر نانجى «أن ثمة مراسلات وسفارات متبادلة بين ملك تونس ولويس، كان المستنصر يعرض فيها ميوله الصادقة تجاه المسيحية ، ورغبته في ترك الديانة المحمدية ، لدرجة أنه عندما توجه لويس إلى تونس لم يكن لديه أدنى شك في أن سيوفق في ادخاله في المسيحية «(١).

وفعلاً بدأ حلم لويس يكبر ، وأخذ بتصور نفسه وهو بنشر الدين المسيحي في شمال أفريقيا . ومما زاد من تصوره هذا تلك المعاملة الطيبة التي كان يبديها المستنصر تجاه المسيحيين لدرجة أن لويس كان يحدث نفسه قائلا «حتى لو لم أتمكن من نشر المسيحية في تونس، فسيكون لي الحظ في جمع محاصيل هذا البلد مع بداية شهر أغسطس القادم»(١) ولم يكف لويس عن التمني والدعاء في كل صلواته لتحقيق هذه الأمنية التي كانت تجيش في صدره . وكان دائما يبتهل إلى الرب قائلا «أيها الرب أنني أعتقد في هذه المرة حين ذهابي إلى تونس سأكون الصديق والأخ والحليف وإني سأقوم بهذا العمل بتلك الارادة العليا»(١).

Nangis, p. 478; Michaud., Crois VI. p. 202; Cf. also Hassall, France, p. p. 38; -\
Archer and kingsford, p. 40; Guizot, St. Louis, pp. 135-136; Miller, Hist., t. II
pp. 43-44.

۲- أغسطس ۱۲۷۰م / محرم ۱۹۹هـ، هو نفس الشهر الذي شهدت فيه الحملة أسوأ مراحلها على أرض تونس بعد تفشى الوياء في الجيش، وهذا ما سنعرض له بالتقصيل فيما بعد.

وهكذا تمكن لويس من اقناع الجميع بأن الذهاب إلى تونس فيه ارضاء للسيد المسيع بالدخال شعبها في المسيحية على المذهب الروماني الغربي. ولكن إن كان هذا صحيحا فلماذا طلب المستنصر من الظاهر ببيرس شرعة ارسال المساعدات لدفع قوات لويس(۱) ولماذا أخرج المستنصر كل ما لديه من أموال وعتاد استعدادا لملاقاة هذا العدو(۱) ولماذا تحرش المستنصر بالتجار المسيحيين في بلاده ورفض أن يرجع لهم أموالهم(۱) ولماذا تحدى شارل كوت انجو ورفض دفع الجزية له كما كان يدفعها لآل هونشتاوفن( $\frac{1}{2}$ ) من قبل ولماذا يظهر الضعف والخزى وتونس تعيش عصرها الذهبي على عهده وفي ظل هذا الاستقرار يمكنها مواجهة العدو( $\frac{1}{2}$ ) وفي الواقع لو تمكنا من الاجابة بحيدة كاملة على هذه التساؤلات ، سنجد أن كل هذه الأقاويل التي نسبت إلى المستنصر ما هي إلا أقاويل جانبها الصواب ، وأن هذه التساؤلات التي طرحناها تحمل بين طياتها الاجابة عليها .

حقيقة لقد أيدهم في هذا الرأى أحد المؤرخين المسلمين القدامي وهو المقريزي، حين اتهم المستنصر بأنه لايحق له أن يلى أمور المسلمين، ولكن هذا لايعتبر سندا أو دليلا يؤكد ما ورد في المصادر اللاتينية بهذا الخصوص.

ولاشك أن هذه الادعاءات لاتتعدى مجرد صداقات عقدها المستنصر مع لويس تحقيقا للمصالح المشتركة، شأنه في ذلك شأن الملك الكامل محمد ومن بعده الظاهر بيبرس. فهل اتهم أحد منهم بيبرس أو الكامل محمد بمثل هذا الأمر. أن مثل هذا الأمر لم يحدث لأن بيبرس والمستنصر لم يعملا إلا لصالح الجبهة الإسلامية.

ولكن يجب ألا نغفل عن ذهننا ما تميز به المستنصر من دهاء وخبث مع أعدائه ، فصداقته ووعوده مع لويس كانت تحمل في طباتها معان أخرى وهي أنه كان يتمنى في قرارة نفسه أن

Nangis, p. 439.

ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، ج١٢ ، لوحة ٧٤ .

٢- ابن أبي دينار : المؤنس في تاريخ أفريقيا وتونس، ص١٢٨ .

٣- محمد المبيب : لب التاريخ، ص٢١٤ .

<sup>-</sup>٤

وأيضا محمد مزالى: تاريخ أفريقيا الشمالية، ص١٨٠.

٥- ابن خلين : العبر ، ج٦ ، ص٢٩٠-٢٩١ .

ينجح في ممالأة عدوه بالخارج حتى لايفتح على نفسه جبهة معادية جديدة بالإضافة إلى خصومه بالداخل وهم ورثة الموحدين من بنى مرين وبنى عبد الواد، وعربان افريقيا بالإضافة إلى عدو أخر وهو شارل صاحب صقلية، فمن خلال هذه الصداقة نجح المستنصر في أن يمسك العصا من منتصفها وأظهر نفسه صديق للجميع في حين أنه لم يكن يعمل إلا لمصلحته الذاتية في أن يحافظ على حكمه وسلطانه على تونس .

وفي هذا الصدد يجب ألا تنسى المحادثة التي تمت بين لويس التاسع وبين مؤرخ سيرته جوانفيل أثناء حملته على مصر فيشير جوانفيل أنه بعد اغتيال سلطانهم تورانشاه ؟ اقترحوا في اجتماع لهم أن يهبوا عرش السلطنة المصرية الملك لويس التاسع، وأن هذا الاقتراح لم يحل دون الموافقة عليه إلا وثوق هؤلاء الأمراء من أن الملك الفرنسي لن يقبل ذلك العرض لأنه لن يرضى أن يرتد عن دينه، وأنهم إذا جعلوه سلطانا عليهم فاما أن يرغمهم على اعتناق المسيحية وإما أن يقضى عليهم، يقول جوانفيل في هذا الصدد : «سائني الملك ذات يوم عما إذا كان من رأيي ، إذا عرضت عليه مملكة مصر أن يقبلها ، فنجبت أنه لو قبلها لأرتكب خطأ كبيرا بعدما رأهم يقتلون ولى نعمتهم يقصد المعظم تورانشاه. وقال لى الملك أنهم لو عرضوها على القبلتها دون تردد»(١). ويتضح من العبارة السابقة، على الرغم مما فيها من مبالغة، إذ لا يعقل أن يقبل المصريون لحكمهم إلا رجلا مسلما مصريا. يتضح منها أن الهدف الرئيسي الذي كان يحرك لويس في كل حملاته وفي أحلام يقظته هو نشر المسيحية الغربية بين المسلمين، إلى جانب التوسع والاستعمار وجميعها أقاويل غير معقولة ولامقبولة ترددت كثيراً في مجلس لويس .

وعلى هذا ، يمكن القول أن المستنصر كان داهية حريصا على دينه، نجح فى خداع لويس إلى أبعد الحدود فهو لايمكن أن يكون قد فكر فى التحول إلى المسيحية، ولايمكن أن تكون قد خطرت على باله هذه الفكرة، وسوف تكشف لنا أحداث الحملة فى تتابعها الزمنى صدق هذا القول. وقد ألمح المؤرخ الفرنسى ميشو بأن لويس كانت لديه مجرد أمال فى ادخال ملك تونس إلى المسيحية، ولم تكن هناك نوايا مبيئة وكبيرة على هذا الموضوع (٢). ويدعم هذا القول كل

Joinville, p. 200. cf. also; Davis, E. J., The invasion of Egypt in A.D. 1249 by Louis -\
IX of France, London 1897, p. 66.

من ميلر وجيزو وأرثر هاسال الذين أشاروا اشارات صريحة في مؤلفاتهم مفادها أن موضوع المسيحية كان مجرد أمنية داخل لويس وليس اتفاقا صريحا ومبرما(١)، وبكلمة أدق كانت مجرد أحلام أو أضغاث أحلام .

وبالإضافة إلى كل هذه العوامل مجتمعة ، فهناك سبب شخصى آخر ذكره ابن أبى دينار . إذ علل قيام الصملة «بوجود عداء شخصى بين لويس والمستنصر حين ذكر لويس ذات يوم بحضرة المستنصر فهضم من جانبه وقال هذا ... الذى أسره الترك وافتدى نفسه فبلغ هذا القول لويس فحقد عليه وعزم على غزو تونس»، خاصة وقد وصلت إلى مسالمع لويس بعض الأبيات الشعرية التي ذكرها الشاعر جمال الدين بن مطروح ، وبعثها الظاهر بيبرس إلى لويس مع رسول من عنده عندما علم بنواياه في مهاجمة ديار الإسلام من جديد ومنها :

قل للفرنسيس إذا جئنه مقال صدق من قول فصيح قد جئت مصر أتبتغى أخذها تحسب أن الزمر ياطبال ريح دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشى صبيح(٢)

يا فرنسيس هذه أخت مصر فتيقن لما إليه تصير(٢)

كما قال فيه أحد الشعراء المغارية أيضا يوم نزوله تونس:

وعلى أى الأحوال ، ورغم تعدد الأسباب، فالسبب الأكثر ترجيحا هو رغبة مسيحيى غرب أوروبا فى تطويق مصر بأى وسيلة باعتبارها معقل العالم العربى والإسلامى ومصدر امداده بالمال والرجال والمؤن والسلاح، ومنها كانت تخرج صيحة الجهاد للقتال ضد المعتدين. فكان لايمكن الذهاب إلى بلاد الشام للحالة المتردية للصليبيين هناك. ولايمكن التوجه أيضا إلى مصر، فذكريات الهزيمة والخزى والعار كانت لاتزال تملأ القلوب. لذا اختاروا تونس، وتعللوا بمختلف الحجج والمعاذير، وأهمها جميعا قوة تونس وتسلطها وقدرة التونسيين آنذاك على

Hassal, Op. cit., p. 38; Archer and Kingsford, p. 40; Guizot, p. 131; Miller, p. 44. -1

٢- ابن أبي دينار: المؤنس: ص١٢٨، ابن القنفد: الفارسية في تاريخ الدولة الحفصية، ص١١٠، ١١١.

٣- لم يتسن لنا معرفة اسم الشاعر المغربي الذي ذكر هذه الأبيات ، أنظر الكتبي: فوات الوفيات، ج١ ، مر٨٠-٨٤ ، ابن اياس: تاريخ مصر، ج١، ص٨٧-٨٨، ابن خلدون: العبر، ج٦، ص٨١١ .

أحداث القلق لدى أهل الغرب وسيطرتهم على زمام الموقف في سواحل شمال أفريقيا، وقطع طرق المواصلات والامدادات والاسعافات القادمة من غرب أوروبا إلى افرنج الشام. كل هذه الأسباب مجتمعة بالإضافة إلى الحماسة الدينية لدى لويس وحبه وإخلاصه للقضية الصليبية ، وتصوره الدائم، وقد صار اشبينا لسلطان مسلم، كانت الدافع لتلك الحملة. وكثيرا ما كان يردد أنه تمنى لو أمضى بقية أيام حياته مكبلا بالسلاسل في سجن مظلم لاتنفذ إليه أشعة الشمس في سبيل أن ينال ثواب الآخرة(١).

وهكذا تكاتفت الدوافع الدينية والسياسية والاقتصادية والنفسية والشخصية من أجل انجاز الحملة. ولكن كان أخطرها جميعا الأطماع السياسية والرغبة في التوسع وأن الدافع الديني لم يكن المحرك لهذه الحملة وهو ما تجلى بوضوح منذ بدايات الحركة الصليبية، وما أشار إليه العديد من المؤرخين الغربيين الحديثين أمثال رينيه جروسيه ، ولويس هالفن، وبرنارد لويس وجورج تريفيليان وغيرهم(٢).

فلو كان الدافع الديني قويا لديهم لكان الأجدر بهم التوجه مباشرة نحو بيت المقدس بدلا من التوجه إلى الشمال الافريقي.

وبعد أن استعرضنا أحوال كل من العالم المسيحى والعالم الإسلامى قبيل الحملة، وناقشنا مختلف الأسباب والدوافع التى أدت إلى قيامها يجدر بنها أن نتناول موقف سادة الغرب من رجال الدنيا والدين من تلك الحملة المزمع القيام بها، ودورهم في سبيل اخراجها إلى حيز الواقع والأشياء الملموسة .

فى الواقع بذل لويس جهدا كبيرا فى سبيا اقناع ملوك وأمراء الغرب بهذه الفكرة ، بالرغم من مشاكلها الخاصة والمحلية. وأصبحت فرنسا هى القوة العلمانية الوحيدة فى أوروبا التى خرجت منها النداءات المتكررة لحمل الصليب ضد ديار الإسلام، وعلى الفور أرسل لويس مبعوثه السير سيمون Sir Simon لمقابلة كاردينال الكنيسة المقدسة ليعرض عليه الأمر، وأبلغه

١ - مونروند: المروب المقدسة ، ج٢ ، ص١ ٥٥-٢٥٢ .

Grousset, R. The Sun of History., Oxford, 1951, p. 191; Halphen, L., L, Essor de -Y
L, Europe, Paris, 1941, p. 63 ff., Leuirs, B., The Arabes in History. London, 1958, p. 150; Trevelyan, G.M., Ashortened history of England, Aglesbury, 1960, p. 141.

أنه إذا وافق على تلك الخطوة ، فعليه أن يأخذ زمام المبادرة ويبلغ البابا برغبته في أن يجتمع ملوك الغرب وكبار الأمراء ورجال الدين بباريس، لإلقاء الخطب الحماسية وشرح الموقف كاملاء متلما يحدث عادة عند الدعوة إلى حملة صليبية كبيرة، وعليه أن يصور لهم مدى الخراب والدمار الذي حل بمملكة اللاتين في بلاد الشام، ومدى غضب الرب عليهم في هذا الجانب الآخر من البحر، وأبلغه بضرورة حلف اليمين لتكريس كل الجهود لانقاذ هذا الوضع المتردى بالنسبة للقضية الصليبية ويشكل سريع ومكثف (۱).

وفعلا قام البابا كليمنت الرابع (١٢٦٥-١٢٦٨م) بتوجيه النداءات إلى ملوك أورويا وحكامها . كما أخذ في القاء الخطب الحماسية ضد المسلمين ، وشرح حالة الفرنج في الشرق النين فقدوا أملاكهم وأولها بيت المقدس . وذكر كيف ذهبت أعداد هائلة من صفوة شبابهم وفرسانهم في سبيل الصليب ، كما أخذ يصور لهم أعمال التدمير والعنف التي يعاني منها افرنج الشام، وتسلط المسلمين عليهم. كما بدأ في حث الناس على الاشتراك في الحملة، بأن وعدهم بغفران خطاياهم والتكفير عن آثامهم، وغيرها من الاعفاءات التي كان البابوات يمنحونها عادة للمحاربين الصليبيين(٢). كما قام البابا بتقديم كل التسهيلات اللازمة للويس ، وأطلق يده في أموال الكنائس ليأخذ منها ما يشاء من أجل الاستعداد للحملة. وقد لبي دعوته عدد كبير من الملوك والأمراء في الغرب(٢). وفي حقيقة الأمر لم تكن البابوية أنذاك تهتم بتوفر الدافع الديني لدى لويس من عدمه ، طالما أن انخراطه في سلك الحملة سيكون فرصة طيبة للبابوية للتخلص من مضايقة أمراء الغرب لها ، في وقت كانت تسعى فيه لفرض نفوذها الروحي والدنيوي على دول الغرب المسيحي (٤). لذا لانستبعد أن يكون تحمس البابا كليمنت الروحي والدنيوي على دول الغرب المسيحي (٤). لذا لانستبعد أن يكون تحمس البابا كليمنت الروحي والدنيوي على دول الغرب المسيحي (٤). لذا لانستبعد أن يكون تحمس البابا كليمنت الروحي والدنيوي على دول الغرب المسيحي (٤). لذا لانستبعد أن يكون وصطوته رجل دنيوي

Nangis, p. 439; Matt. of West., vol., II, p. 450; Reinaud p. 516.

Campbell, G., The Crusades, London, 1935, p. 421; Ludlow, J. M, The age of the -Y Crusades, Edinburgh, 1897, p. 328.

٣- المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٢٦٤-٢٦٥ أنظر أيضاً :

Richard, J. St. Louis, p. 183; Bailly, St. Louis, p. 307; Boulegr, la vie de St. Louis, p. 239.

٤- جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر، ص٥٥ .

مثل لويس عرف بتدينه وتقواه وكان يتمتع بمكانة كبيرة بين المسيحيين الغربيين مما ترى فيه الكنيسة اللاتينية تهديدا لسلطانها . وهكذا يخلو للبابوية الجو لتحقيق مطامعها بتغيب ملك مثل لويس عن أوربا عرف أيضا بمواقفه الحازمة حيال الكنيسة ورجال الدين وهو نفس الموقف الذى سبق وسلكه البابا انوسنت الرابع مع لويس من قبل ، أثناء الدعوة للحملة الصليبية على مصر . فقد كانت مطامع أنوسنت تتخلص فى الخلاص من نفوذ لويس ، بل الأخطر من ذلك أنه كان يتمنى أن يحول جهود هذه الحملة واستعداداتها لصالحه هو أثناء صراعه مع خصمه الامبراطور فردريك الثانى ، وهو ما عبر عنه صراحة الكاتب الفرنسى جيل ميشليه Jules Michelet من أن البابا لم يترك سلاحا دينيا كان أم دنيويا إلا واستعمله لاحباط مشروع الحملة أملاً في الاستفادة بقواتها واهتمامها بمصالحها الخاصة.

ويناء على ما تقدم، لبى نداء البابوية عدد كبير من أمراء وقادة أوروبا ، ووفد الجميع على باريس حيث عقد اجتماع كبير يوم الاحتفال بعيد القديس دنيس St. Denis (٢). وفى ذلك الاجتماع شرح لويس للحاضرين الأمر بكل وضوح ، وذكر أنه ينوى قمع قوات المسلمين بنفسه، لأنه سيتولى قيادة هذه الحملة. ووقال أنه دخل عليه فى أثناء انعقاد المجلس وفد من قبل السلطان المستنصر الحفصى، وكان الملك جالسا ويجواره البابا كليمنت الرابع وكل الأمراء والنبلاء . فقطع لويس حديثه عن الحملة وخاطبهم بصورة مليئة بالتأثر والحماسة وقولوا لسيدكم ملك تونس نقلا عنى أننى أرغب فى تنظيم أمر هذا البلد، وأننى قادم إليكم لاقتفاء أثر المسلمين ، وأنه فى هذا الدير حيث هذا الجمع الكبير أذكر هذا والجميع شاهد على ما أقول، أننى قد قررت فى هذه المرة أن اتملك زمام الموقف وأجنى ثمار أفريقيا فى شهر أغسطس القادم، ذلك ارضاء لسيدنا يسوع المسيح، وقد أزره كل الحاضرين وأينوا قوله لسفازة تونس»(٢).

ويشوب هذه الرواية الكثير من المبالغة . إذ لايعقل أن يدخل سفراء من تونس على مجلس لويس وهو يخطط لغزو بلادهم دون حجابة بينه وبينهم والمقصود منها اظهار التونسيين بمظهر الحليف المتواطئ مع لويس ضد باقى القوى الإسلامية، وهي محاولة جديدة من مؤلف غربي

١- حوزيف نسيم: العرب والروم واللاتين ، ص٧٧ .

٢- تاريخ العيد ٩ أكتوبر ١٣٦٨م وهي الفترة التي صاحبت أستعداد لويس للرحيل بالصلة وتجهيزها.

Nangis, p. 438.

مسيحي ليضفى صبغة حقيقية على موضوع دخول صاحب تونس في المسيحية، وأن الأمر كان معدا له بموافقة التونسيين أنفسهم، ويرفض أن يصرح بأنهم كانوا مخدوعين من قبلهم. ويقول جوانفيل في هذا الصدد «أنه حين سمع هذا الكلام من سيده لويس أي عزمه على القيام بحملة جديدة، أصابه شعور بالحزن والاكتئاب ، وفي احدى الليالي كان جوانفيل مختليا إلى نفسه وتسامل عن الدافع القوى الذي يجعل سيده يتسلم زمام الأمر بنفسه. وتستمر الرواية أن جوانفيل ظل مستغرقا في أفكاره إلى أن غلبه النوم ورأى حلما مزعجا مفاده أن الملك والعديد من الأمراء والبارونات سيقتربون من مكان يسمى ريمز Reims ، وأن ثمة أحداثا غير طيبة سوف تحدث لهم. فزاده هذا قلقا على سيده وحزنا عليه، إلى أن تذكر رجلا يشتهر بحكمته ورجاحة عقله ، وكان يسمى ويليام ، فقص عليه هذه الرؤيا، فأيد جوانفيل في أحاسيسه قائلاً له دفعلاً سيتوجه الملك إلى قلعة ريمر وأن الرب سوف يهبه المنح والعطايا وأنه سيكون معه في كل خطواته وقد توجه جوانثيل على فوره حيث كان الملك والأمراء مجتمعين وقص عليه الرؤيا وذكر أن الملك كان مستمرا في الاعداد الحملة واتخاذ التدابير اللازمة لقيامها . ثم يستكمل حديثه قائلا «أن القديس لويس أعلن فجأة النيؤة على المجتمعين وكان يجلس إلى جواره أبناؤه الثلاثة وملك نافار ، والعديد من البارونات الآخرين. ويبدو أنهم تشاهوا حين سمعوا ذلك». يقول «جوانفيل» أنهم لم يقتنعوا بحديثي وطلبوا منى تدعيم ما جاء في رؤيتي من أن دمارا شديدا سوف يحدث للقوم، وأن الرب سيكون بمثابة القلب والروح لمساعدة تسعبه وانقاذه . وقد حزن لويس لهذا». وأقسم جوانفيل أنه لم يضف حرفا واحدا على الرؤيا التي ترات له، وأنه لايستحق غضب الرب أو القوم. ويستطرد قائلا أنه حدث ما توقع إذ ذهب الملك ورجاله إلى قلعة قرطاجنة وحل بهم مرض شديد ومات لويس نفسه متأثرا بهذا المرض(١).

وليس مستغربا في مثل هذه الظروف والاستعدادات قائمة على قدم وساق للدعاية للحملة المقترحة والتبشير بها ، ظهور مثل هذه الرؤى والمنامات التي هي أقرب إلى الأساطير والخزعبلات منها للحقائق التاريخية. إذ كان الهدف منها اثارة الحماسة الدينية لدى الناس للانخراط في سلك الحملة(٢). ورغم كل هذا ، فقد كان تحمس لويس لهذه الفكرة شديدا بحيث أنه لم يقف كثيرا أمام نبوءة جوانفيل ، بل أسرع بالعمل الجاد من أجل اعداد القوات والأموال

Joinville, Op. cit., p. 299.

<sup>-1</sup> 

اللازمة للحملة، ويبدو أن تلك الحماسة التي غمرته لم يكن يشعر بها غيره من الأمراء والملوك في أوربا . فقد أحس لويس بصعوبة التأثير على عدد غير قليل منهم. ويؤكد نانجي قول جوانفيل من أن الملك الفرنسي لما شعر بعدم صدق النية من بعض النباد، ورجال الدين ، غضب واتهمهم بالتخاذل والانصراف عن القضية الصليبية ، وأضاف أنه لافرق بينهم ويين اللاتين الشرقيين الذين خرجوا عن واجبهم الديني في تحرير الأرض المقدسة وتركوا أنفسهم للأهواء الشخصية(١). والواقع أن الفكرة الصليبية قد بدأت في الاحتضار، في وقت أصبح فيه زمام المبادرة في قبضة العرب بعد أن توحدت كلمتهم واتحدت جبهتهم واتخذوا سياسة الهجوم دفعا للعدوان. وتعرض دعاة الحرب الصليبية في الغرب للسب والاهانة من الناس علنا وجهرا، في الوقت الذي بدأ فيه الناس ينفضون من حول الكنيسة اللاتينية ويخرجون على أوامرها وأصبح الجهاز الكنسي في طريقه هو الأخر نحو التداعي والانهيار ، وكان المسيحيون الغربيون يسخرون من زملاهم الذين ينخرطون في حملة صليبية ضد العرب ، وكانوا يرددون «ما الفائدة من القيام بمثل تلك المغامرة التي تكلف الكثير، بينما يترك المرء مصالحه الخاصة في بلاده التي تدر عليه الربح الوفير، ليشترك في حرب لاتنتهي وقد يخسر فيها كل شيُّ». وهم أيضا يقولون في أسلوب لاذع على لسان أحد الرهبان الغربيين في حوار باللغة اللاتينية بينه وبين الله» أنه لأحمق غبى هذا الذي يتبعك في معركة جديدة ضد العرب «٢). وكانت مثل هذه الأقوال والعبارات اللاذعة تتردد على ألسنة الناس في الغرب أثناء الحملات الصليبية، ومهما يكن من أمر، فقد أيد البابا هذه الحملة علانية فقط، وإنما في حقيقة الأمر كانت ضد رغبته ، ورغبة البابوية(٣). فقد عاد جوانفيل يؤكد هذا الاحساس من جديد حين قال «إن القديس لويس سوف ينفذ هذه الحملة سواء كانوا مقتنعين بها أم لا، فالأمر أصبح يشكل خطورة بالغة لفرنسا ، ويات من الضروري بذل كل شي في سبيل الدفاع عن الوطن (1).

Nangis, p. 439.

Michaud, Crois, VI, p. 202.

-4

٤- واضح هنا أن جوانفيل كان ضد فكرة الحملة على تونس بعدما شاهده فى حملتى لويس التاسع على Joinville, كما أنه نصحه بعدم القيام بها مبينا أن فرنسا أولى بجهوده ورعايته. أنظر: , p.300.

٢- جوزيف نسيم: العدوان الصليبي والرأى العام الغربي، مقال من سلسلة المصاضرات العامة،
 حر٣٧-٣٧ .

لقد كان اصرار لويس على انفاذ هذه الحملة نابعا من الماضى البعيد والهزيمة المريرة التى منى بها على ضفاف النيل فتمنى وهو شيخ فى السبعين من عمره أن يمحو هذا العار عن نفسه، خاصة بعد فشل محاولاته أثناء اقامته فى بلاد الشام عقب اندحاره فى مصر، ولكن لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن. فقد مات على أرض تونس دون أن يحقق أيًا من أهدافه.

وهناك قضية أخرى لابد أن نتوقف عندها، فمن الواضح من رواية جوانفيل أن تونس لم تكن في الحسبان على الاطلاق وقتذاك. فيقول أنه رأى أنهم يتجهون إلى مكان يسمى «ريمز» وليس قرطاجنة أو تنيس أو تونس أو تانسى أو ترشيس أو غيرها من المسميات التي كانت تطلق على تونس في كتب المسالك والممالك ومؤلفات الرحالة والجغرافيين. ومن المعروف أن ريمز هذه هي بلدة في فرنسا (۱)، فربما قصد جوانفيل أنها ستكون مكان التقاء لويس بجيوش حملته ، لأنه لم يشر إلى أن وجهة لويس ستكون تونس، ومن المحتمل أن لويس احتفظ بسرية اتجاه الحملة إلى تونس لنفسه ولم يطلع عليها كل المقربين منه .

ويناء على ما تقدم ، لم يكن أمام لويس سوى الاعداد العسكرى للحملة وتجهيز الأسطول، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها(٢)، ثم بعد ذلك التفرغ لترتيب أمور مملكته من جديد أثناء غيابه عنها. وذهب إلى مدينة سان دينيس حيث تقابل مع رجال الدين في كنيسة السيدة العذراء هناك ، وتناقش معهم في الكثير من الأمور الخاصة بالحكم في فترة غيابه. فهذه المدينة تشتهر باخلاصها المطلق للبابوية وعلاقتها المتينة بلويس . لذلك عين الكونت فكيوسين Vicosein كونت مدينة سان دينس ليكون مسئولا عن المؤن والعتاد الخاص بالحملة ، وأن يكون له حق الاشراف على أمور فرنسا أثناء غيابه (٢)، بالاشتراك مع خمسة من كبار رجالات فرنسا هم ماهيان Mahian ، ونيل Nile ، والسير سيمون Sir Simon ومتى دى فاندوم Sir Simon de Nazila ، وسيمون دى ناظلا Simon de Nazila ، ومتى دى

١- جوزيف نسيم: العرب والروم واللاتين ، ص١٤ .

٢- مونروند : الحروب المقدسة، ج٢ ، ص ٢٥٠ .

٣- لقد بلغت تلك المدينة مكانة مرموقة في فرنسا لدرجة أن شعار فرنسا أنذاك كان العلم الخاص بدير القديس دنيس، بحيث كان يرفرف كألسنة النار بلونه الأحمر المشقوق من جانبه الطليق ، وكان هو شعار رجال دير دنيس الخاص بهم ، ولم يصبح شعار ملوك فرنسا إلا منذ عهد فيليب أغسطس وابنه لويس الثامن .
Joinville (Johnes, tr), p. 390

١٤- كانت هذه الشخصيات من كبار النبلاء المقربين من اويس وموضع ثقته . أنظر: . 139. Nangis, p. 439.

ترتيب الأمور الخاصة بأسرته. فوزع ميراثه على أبنائه الأربعة، وأعطى لكل من بناته الباقيات بلا زواج ما يخصمهن من ارث ومال لجهازهن. ثم توجه إلى زوجته الملكة مارجريت دى بروفانس (۱)، وأعطاها صداقها وارثها ، ثم وزع أموالا طائلة على الفقراء والمرضى والأديرة والمستشفيات، وكذلك على خدمه وحاشيته وكافة الذين وقفوا إلى جانبه باخلاص. وقد تألم شعبه كثيرا حين رأى أن اللحظات تقترب ليفارق زعيمه من جديد، فقد كان وجوده بين شعبه يبعث على الاطمئنان رغم كل المتاعب والاضطرابات ، وكان الشعب ينظر لملكه وقد اعتصره الألم واشتدت به الحسرة ، فقد أصبح كهلا ضعيف البنية (۱). وكما يقول جوانفيل كان غير قادر على ضبط سيره ، ولايطيق ركوب الخيل (۱).

وعلى أى الأحوال فإن الملك لويس حين عقد النية على القيام بحملته الجديدة من أجل الاستيلاء على بيت المقدس وقمع مصر، فإنه بدأ يسير وفق خطة دقيقة منظمة محكمة مرت بعذة مراحل منذ أن كانت فكرة تداعب خياله حتى قيام الحملة. ولم يبخل بأى شئ فى سبيل انجازها ، وبذل قصارى جهده فى سبيل اقناع السلطات الدينية والعلمانية بها متخذا فى ذلك كافة الأساليب والوسائل التى كانت تتأرجح بين اللين والعنف وبين الترهيب والترغيب . حقيقة أن الحماسة كانت تغمره ، ولكن سوء الأحوال السياسية والاقتصادية فى غرب أوروبا، واحتضار الفكرة الصليبية جعلت من هذه الحملة قوة هزيلة ضعيفة غير كافية. فلم يضع الملك فى حسبانه عامل الزمان والمكان والمستجدات التى طرأت على المسرح الدولى وقتها ولم يكن فى حسبانه عامل الزمان والمكان والمستجدات التى طرأت على المسرح الدولى وقتها ولم يكن أشبه بكابوس ثقيل تمنى المسيحيون الشرقيون والغربيون الخلاص منه ونفض آلامه وذكرياته عنهم، لقد بدأ الغرب وقتها يمر بفترة تغير وانتقال من مفاهيم العصور الوسطى المبكرة إلى أوضاع جديدة مغايرة، مما أثر على الفكرة الصليبية. ولم يكن لدى لويس بعد نظر كاف ، فقام بحملته الصليبية الثالثة والأخيرة ضد تونس ليضيف فشلا جديدا إلى هزيمته السابقتين فى مصر والشام، وسوف تكشف الفصول القادمة عن ذلك .

۲- مارجریت هذه هی ابنة ریمون برنجیه Raymond Berenger کونت بروفانس ، وقد تزوج اویس التاسع منها عام ۱۲۳۶م، ورافقته فی حملتیه علی مصر والشام، أنظر: . Kitchen , Op. cit., p. 334 .

٢- مونروند: الحروب المقدسة، ج٢، ص٥٥٠-١٥١ .

## الفصل الثانى الاستعداد للحملة وقيامها

فئات الجيش الصليبي وعنامسره - الاستعدادات للحملة:
الموارد المالية - التموين والامدادات - الأسطول وتجهيزات الأحداث التي مساحبت وجبود القوات الصليبية بمينا، اجمورت ابحار الحملة من اجمورت إلى سبردينيا، والمساعب التي واجهتها والنتائج المترتبة على ذلك - تخبط لويس في قراراته وتصرفاته: أسبابها وانعكاساتها على كل من المسليبيين والمسلمين - رد فعل القوى الإسلامية داخل تونس بصفة عامة، والآثار المترتبة عليه .

بعد أن استعرضنا أحوال العالمين المسيحى والإسلامى بوجه عام، وظروف تونس وفرنسا على وجه الخصوص. يجدر بنا أن نتعرض بالتفصيل لاستراتيجية الحملة المزمع القيام بها، والفئات التى اشتركت فيها، والاستعدادات لها من حيث التمويل اللازم والمؤن ووسائل النقل، هذا ، بالإضافة إلى القاء الضوء على مختلف الظروف التى صاحبت قيامها من مينا، اجمورت(١) جنوب فرنسا، إلى أن يممت وجهها شطر تونس، وأثر ذلك على المعسكر الإسلامى.

لقد سبق القول أن الملك الفرنسى لم يأل جهدا في الدعوة لحملة جديدة ضد العالم الإسلامي . وقد لقى تجاوبا من قبل البابوية التي أطلقت يده في أموال الكنائس ليدعم بها حملته. وبالفعل انخرط في صفوفه العديد من الأمراء والبارونات ، وأجمعت المصادر الأوربية المعاصرة أنه لم تتوافر في كل من اشترك في الحملة النية الصادقة للمساهمة الفعلية ، بل

Kitchen , Op. cit., p. 341; Bordeaux, H., Un Precuroeur: Vie , mort et Survie de St. Louis, Paris 1949, p. 217.

١- تعرف باللاتينية باسم Aqqae Mortuae أي المياه الراكدة واجمورت الحالية هي اجمورت الصليبية أنظر:

هناك من أعلن حضوره ثم تباطأ ولم ينخرط في صفوفها في الموعد الذي حدده لويس التاسع القاء الجميع في اجمورت<sup>(۱)</sup> ويلاحظ أن التأييد القوى للويس وحملته لم يصدر عن كبار ملوك أوروبا، بل تركز في عدد من الأمراء والبارونات فقط. فقد كره هؤلاء الحكام أن يتسيد عليهم لويس لما في ذلك من اضافة دور جديد إلى دور فرنسا الفعال في تاريخ الحركة الصليبية، خاصة وأن الصراع بين فرنسا وانجلترا لم يخمد بعد، وكانت هذه المسألة من الأمور التي شغلت بال لويس التاسع أثناء تغيبه عن وطنه في حملتيه ضد مصر والشام (١٢٤٨-١٥٥٤م/ ١٤٤٦-١٥٥٩هـ) وقد أكد ابن خلدون ذلك حيث ذكر «أن كل من حضر مع لويس من قادة أوروبا قد تباينوا في اظهار قوتهم على حساب الأخرين. ولكن لويس بفضل قوة شخصيته وعظمته تمكن من التسيد عليهم جميعا وملك زمام الأمور ه(٢).

وقد أخذ القديس لويس على عاتقة مهمة انجاح الدعاية للحملة، الأمر الذى ترتب عليه انضمام عدد كبير من الأمراء والبارونات إليها وازداد عدد المتطوعين فيها يوما بعد يوم، خاصة وأنه لجأ إلى خدعة دينية طريفة لاكتساب أكبر عدد ممكن من رعاياه فيها، وذلك عن طريق تقديم المعونات المالية العاجلة لكل محتاج من رعاياه حتى لو لم يكن فقيرا. فقد ذكرنا من قبل أنه كان يعطى الأموال للأرامل واليتامي ومن يرغب في الزواج وليس لديه الامكانيات تماما مثلما كان يعمل أثناء استعداده لغزو مصر . فيذكر د. جوزيف نسيم «أنه كان يقدم الهدايا القيمة بمناسبة عيد الميلاد من كل عام إلى كبار رجال المملكة من النبلاء والبارونات ، وكانت عبارة عن وشاح طبع عليه علامة الصليب ففهم الجميع حيلته وأنهم لابد من الانصياع لرغبته بالانخراط في سلك الحملة.

وقد كان أبناء واخوة لويس من أوائل من شاركوا في الحملة. فقد انضم إليه أبناؤه الثلاثة يوحنا الجزين John Tristan وكان قد ولد في دمياط أثناء أسر لويس بدار ابن لقمان في المنصورة (٢) ، وتوفى في تونس بسبب الوياء الذي انتسسر بين صسفوف

۱ - المقريزي : السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٣٦٤-٣٦٥ . أنظر أيضا: . Nangis, Op. cit., p. 439 .

٢- ابن خلون : العبر، ج٦، ص٢٩١ .

٣- جوزيف نسيم: العنوان الصليبي على مصر، ص٥٦ .

الحملة(۱)، واشترك فيها أيضا ابنه فيليب الثالث Philippe III ، وهو الذي تولى بعد وفاة لويس قيادة الحملة إلى أن حضر عمه شارل كونت انجو . أما الابن الثالث فهو الكونت الينسون Henson (۲). وشارك في الحملة أيضا أخوه شارل كونت أنجو. وقد اختلفت المصادر المعاصرة من عربية وغير عربية ، حول مسالة مصاحبة شارل لأخيه لويس. فمنهم من قال أنه ظل بجوار أخيه حتى وصولهم تونس، ومنهم من قال أنه تركهم بسردينيا ورحل إلى صقلية بسبب مصالحه المضاصة المضاحة هناك. وهذا هو الرأى الأرجح الذي أجمع عليه عدد كبير من المؤرخين المعاصرين والحديثين، وخلاصته أن شارل عندما وصل إلى تونس كان أخوه لويس يلفظ أنفاسه الأخيرة، فجلس على الأرض باكيا حزينا على تنخره عن انجاد جيوش الحملة ومساعدة لويس(۱)، يضاف إلى ما تقدم ما جاء في بعض المصادر من أن شارل كان ملكا على نابلس بالإضافة إلى صقلية وجنوب إيطاليا. وقد انفرد بهذا الرأى المؤرخ الفرنسي رينو دون غيره من المؤرخين النين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صقلية وجنوب إيطاليا فقط. هذا بالإضافة إلى أحلامه الواسعة في الاستيلاء على شمال أفريقيا(١٤)، لما يحققه ذلك له فقط. هذا بالإضافة إلى أحلامه الواسعة في الاستيلاء على شمال أفريقيا(١٤)، لما يحققه ذلك له فن مصالح اقتصادية كبيرة.

أما ملك إنجلترا فقد تضاربت الآراء حول موضوع اشتراكه في الحملة. إذ ذكر بعض المؤرخين أنه كان ضمن قادة الحملة وأن اسمه ادوارد (٥). وهذا غير صحيح لعدة أسباب أولها أن ملك انجلترا أنذاك كان هنرى الثالث Henry III (١٢١٦- ١٢٧٢) أما ادوارد فقد كان وليا للعهد. والسبب الثاني أن العداء المزمن بين ملكي انجلترا وضرنسا لم يكن يسمح بالمرة باشتراكه فيها ، خاصة وأن موقفه المتردد في الانخراط في الحملات الصليبية كان واضحا

Eracles, R.H.C.- H. Occ., t. II, p. 458.

Reinaud, Op. cit., p. 517.

-1

Eracles, p. 458; Cf. also; Wiegler, Infidel Emperor, p. 317.

Reinaud , p. 517 . \_\_{\_{}^{2}}

٥- المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٣٦٠، العيني: عقد الجمان ، ج٢، ق٣، ورقة ٨٥٥ ، ابن خلدون :
 العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج٢، ص٣٩٠-٢٩١ .

منذ حملة لويس على مصر . فعلى الرغم من أنه قيد اسمه فى سجل الحرب المقدسة متعهدا بحمل الصليب لنجدة اخوانه فى أرض الميعاد، وحذا حنوه كثير من النبلاء والفرسان ورجال الدين الإنجليز(۱)، إلا أنه سرعان ما تكشفت نواياه عندما دفع للبابوية مبلغا ضخما من المال لتعفيه من العهد الذى ارتبط به . وفى الحقيقة أن هنرى الثالث كان يأخذ من تأييده الظاهرى للحملة وسيلة لابتزاز الأموال من رعاياه ارضاء لجشعه (۲). والجميل الوحيد الذى قدمه للويس هو أنه وافق على مد أجل الهدنة المبرمة بينهما إلى حين انتهاء الحملة وعودة لويس إلى مملكته. ويتضح من هذا أنه من المستبعد تماما أن يكون هنرى قد انخرط فى سلك حملة لويس ضد تونس فى الوقت الذى بدأت فيه الفكرة الصليبية تلفظ أنفاسها .

وعلى هذا، فإنه قد سمح لابنه ادوارد بالمشاركة فيها، وأكثر من ذلك أنه جعل من ادوارد قائدا مستقلا عن لويس وليس تابعا له، بأن جعل وجهته بلاد الشام وليس تونس على وعد أن يلتقى بلويس فى تونس بعد ذلك. وعلى أى الأصوال، فقد كان ادوارد مشهورا بالكفاية والنشاط، وقد ظهرت مواهبه السياسية فعلا فى معالجة موقف المتمردين على والده. لذا استعد للقيام بحملته بعد أن سمع بسقوط انطاكية والحالة المتردية التى وصل إليها المجتمع الصليبى ببلاد الشام، على أنه من سوء حظه بعد أن أبدى نبلاء انجلترا موافقتهم على أن يرافقوا ادوارد، أخذوا يعتذرون الواحد بعد الآخر عن التوجه معه فى الحملة، الأمر الذى أخر من رحيل ادوارد بحملته حتى عام ١٩٧١م / ١٦٨-١٦٩هـ عكس ما كان متفقا مع لويس . ولم يتحرك بقواته من انجلترا إلا بعد فشل حملة لويس فى تونس ووفاته هناك (٢).

يضاف إلى ما تقدم، أنه قد حدث خلط في بعض المصادر حول اسم الأمير ادوارد إذ ورد اسم ولى عهد انجلترا الذي اشترك في عداد الصملة هو دونارو Donaro (3). ويرجع هذا الاختلاف إلى أن ادوارد رغم الاتفاق على أنه يلتقى بباقى قوات الحملة في اجمورت إلا أنه تأخر عن ذلك وقدم إلى هناك ابنه المسمى يوحنا لانيز John Linz ومعه زوجته الانجليزية ، مما

-1

Eracles, p. 44; Michaud, Crois., VI, p. 545.

٢- جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص١٢٦، وأيضا العدوان على مصر ، ص٢٦٨ .

٣- سوف أتعرف بالتقصيل لرحيل حملة الأمير انوارد في الفصل الخامس من الكتاب .

أوجد هذا اللبس بين المؤرخين. وقد أكد هذا أحد مؤرخى القرن الثالث عشر الميلادى وهو متى أوف وستمنستر قائلا: «أن الأمير ادوارد لم يتجه صوب تونس إلا عندما وصلته أخبار أكيدة بموت لويس فذهب إلى هناك على أمل اقتطاف ثمرة النصر التى زرعها لويس. وقد فوجئ بتلك الأحداث الأليمة التى كانت المنطقة مسرحا لها والتى خيبت أماله (()). وفي حقيقة الأمر رغم احساس لويس بتنصل ادوارد عن المشاركة في الحملة ضد تونس مباشرة ، إلا أنه لم يمانع في توجهه صوب بلاد الشام لترميم الصدع الذي أصاب الكيان اللاتيني هناك ، واحراز أي تقدم على القوى الإسلامية الآخذة في الازدياد . ومما يدعو إلى الدهشة أن نفس المؤرخ عاد ونقض روايته الأولى بخصوص موقف الأمير ادوارد من الحملة على تونس عندما قال «إن الملك لويس عندما قرر الذهاب إلى تونس للاستيلاء على ممتلكات وأموال هؤلاء البرابرة كان قد سبقه إلى هناك الأمير ادوارد الذي وصل تونس بعد أن تعرض لرياح عاتية (()). وهذه الرواية بعيده عن الحقيقة تماما. لأن كافة المصادر الأخرى أجمعت على ادوارد لم يتقابل قط مع لويس فوق أرض تونس، بل وصل إليها بعد موته مباشرة .

بالإضافة إلى ذلك ، فقد شارك فى الحملة عدد آخر من أمراء أوروبا من بينهم الفونس كونت بواتييه وتواوز وهو شقيق آخر للويس (٢)، وايسوفى Issovy كونت الفلاندرز (٤)، وهيذى Hize كونت لوكسمبورج، والسيد يوحنا بركينى John Birkiny وهو من كبار سادة أوروبا(٥)،

Matt. of West., Op. cit., vol . II, p. 450; Eracles, Op . cit., p. 458.

Matt, of West., Op. cit., p. 540.

٣- من المعروف أن الملك لويس ثلاثة أخوة أولهم شارل كونت انجو وكان من أوائل من شاركوا في هذه الحملة. وذكر بأسماء متعددة في المصادر العربية المعاصرة ، فأحيانا كان يطلق عليه جارلا وكارلوس ودى جار وغيره . والاخ الثاني هو روبرت كونت أرتوا وهو الذي مات في حملة لويس التاسع على مصر، والاخ الثالث هو الفونس كونت بواتييه وتواوز . أنظر : أبو المعاسن : النجوم الزاهرة ، ج٧ ، ص١٤٩ ، حاشية ١، وأيضا جوزيف نسيم: العنوان الصليبي على بلاد الشام، ص٠٤ ، مونروند : الحروب المقسة، ج٢، ص٢٤٨ .

 <sup>3-</sup> الفلاندرز: هي بلاد الظمئك وتعرف أيضا باسم الأراضي الواطئة، أنظر جوزيف نسيم: العرب
 والروم واللاتين، ص٢١ .

وملك أرغونه بشمال أسبانيا(۱) ، وملك اسكوسنا Askosna وثوروك Thorok (۲). وشارك فيها أيضا ملك برشلونة ويدعى ريداركون Raidarcon ويذكر العينى أن من بين من ساهم فى الحملة ملك الفوركب وهى بلاد الناقر (۲)، كما انخرط فى سلك الحملة يوحنا كونت بريتانى(٤) ، وثيبوت Thepot ملك نافار، والفونس دى بريانا(٥) ، ودى مارشا De Marshard ودى سواسون Os- هذا فضلا عن عدد كبير من نساء أوروبا الشهيرات، ومنهن الأميرة أوسفور -٥٥ أميرة بواتييه وتولوزو زوجة الأمير الفونس، وملكة شامبانيا (١)، بالإضافة إلى زوجة ابن ولى عهد انجلترا وهى انجليزية الأصل وجيهان Gihan ملكة الفلاندرز والكونتيسة دى بريتانى وازابيلا دى فرانس Imilia de Cortanay واميليا دى كورتناى Imilia de Cortanay (١) وغيرها.

James of Aragon

١- اسم هذا الملك جيمس صاحب أراجون

Camb . Med Ilist ., vol . VI , p. 415 .

أنظر:

٢- لم نستدل من المصادر والمراجع المتداولة ما يساعد على تعيين المقصود باسمى اسكوسنا وثوروك
 والمزيد بهذا الشأن أنظر: المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٣٦٤ ، حاشية ٥ .

Ni- الفوركب دباند الناقره: هي اسم مقاطعة تقع على أحد الأنهار باللنيا ويسمى نهر ناقر أو نيقار -Ni Camb. Mad . Hist ., vol . II, p. 989 . وللمزيد أنظر: . Camb. Mad . Hist ., vol . II, p. 989

وانظر العينى: عقد الجمان، ج.٢ ، ق٣ ، ورقة ٥٥٨ المقريزى: السلوك جـ١، ق٢ ، ص٥٣٠ ، ابن خلاوز: العبر ، ج٦ ، ص٢٩٠–٢٩١ ، أبو المحاسن المنهل الصافى ، ج٢، ورقة ٢٠٥ أ، ابن القنفد: الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية ، ص١٢١ .

٤- هو أحد كبار رجال الاقطاع في فرنسا، وقد شهدت هذه الكونتية انخراط عدد كبير من كبار سادتها في حملة لويس على مصر، مما أعطى الويس الفرصة للتخلص من ثورات نبلانها التي كادت أن تطبح بعرشه وقتها، وللمزيد أنظر : جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر، ص٣٥٠ .

Nangis, p. 439.

-0

وأيضا مونروند: الحروب المقنسة، ج٢ ، ص٣٤٧ .

٦- هي جين دى نافار Jeane de Navarie ملكة شامبانيا وزوجة فيليب الرابع الذى يعرف بفيليب الجميل. أنظر: الجميل ١٠- ١٥ أبريل ١٣٠٥م، وهي أم لويس العاشر ملك فرنسا بعد وفاة والده فيليب الجميل . أنظر: Joinville, pp. 2-4, n2.

وأيضًا : جوزيف نسيم: العدوان على مصر، ص30 .

Bordeaux, p. 440; Richard, Orient et Occident au moyenage a la contacts et re--v lations, pp. 185-188; Billy, Op. cit., p. 22.

ويضيف المؤرخ هرقل مجموعة أخرى من افرنج الشرق النين شاركوا في الحملة. فيذكر أنه عندما وصل لويس إلى تونس قدمت إليه من عكا أعداد كبيرة منهم ومعها امدادات ضخمة، وكذلك عدد كبير من السفن وقرابة اثنين وثلاثين فارسا». وقد قدموا جميعا ارضاءا للويس وما يبذله رغم شيخوخته في سبيل قضية الصليب المقدس الله وبحدير بالذكر أن لويس حاول اصطحاب جوانفيل معه دون جدوى، إذ اعتذر جوانفل وتعلل بضرورة بقائه في فرنسا نظرا لما حل بالبلاد من متاعب في فترة تغيب لويس عنها(٢). ويبدو أن اعتذار جوانفيل يرجع إلى تشاؤمه من أمر هذه الحملة كما سبق القول. أما المؤرخ وليم دى نانجى فقد انضم إلى صفوفها وتتميز روايته بصدقها ودقتها إلى حد بعيد حيث كان شاهد عيان لأحداث ذلك الزمان(٢).

ومهما يكن ، لقد كان أمر تجميع هذه القوات صعبا للغاية. وقد عانى لويس الأمرين بسبب ترذد البعض في الانضمام إلى الحملة وتأخر إعداد المؤن، وعقد مجلسا عسكريا في باريس(٤) شرح فيه خطته ووجه نداء أن يكون تجمع القوات في ميناء اجمورت (٥). وقد أثبتت الأحداث عدم صدق النية لدى العديدين . هذا، في الوقت الذي كان فيه لويس يزداد حماسة ورغبة في القتال مما جعل البعض يتظاهر فقط بمشاركته في أماله من أجل القضية الصليبية ، ولكنهم في أعماقهم لم يكونوا يفكرون في الاشتراك في الحملة وهذا دليل بين على فتور الروح الصليبية بشكل واضح لدى أهل الغرب.

أما عن الموارد المالية لها فقد اختلفت نسبة الأموال والعتاد التي ساهمت بها دول الغرب، وكذلك نسبة الحصص التي اتفق على أن يسهم بها الأفراد القادرون . وكان قد اتفق على أن تسهم كذائس فرنسا في الصملة بمواردها المتعددة(١). كما دفع كبار رجالات فرنسا

Eracles, p. 458.

Archer and Kingsford, p. 40.

Eracles, Op. cit., p. 458.

Nangis, p. 445.

Liste de Chevaliers Croises avec St. Louis, p. 305.

<sup>&#</sup>x27; ٦- ابن خلدون : العبر، ج٦ ، ص ٢٩١ ، المقريزي : السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص ٣٦٥ .

من رجال الدين والدنيا الذين لم يشتركوا في الحملة بشخصهم المبالغ اللازمة من الضرائب والعشور. فكان الكرادلة يدفعون العشور، أما الأمراء والنبلاء وكبار التجار فكان عليهم توفير الأموال الخاصة بمصاريف الحملة لمدة طويلة . وهناك اشارات واضحة تغيد أن السيد دى فاليرى De Vallery قد دفع مبلغا ضخما ، كما قدم عنداً كبيراً من الفرسان التابعين له. وعلى الرغم من ذلك فقد كان لويس يتوقع منه المزيد، بل اتهمه بالتباطة في تقديم هذه المساعدات . وقد دفع السيد راؤل دى سيترى Raol de Stray ، وكان رجلا ثريا ويحمل رتبة مارشال ٢١٪ من نسة ما أسهمت به فرنسا من نفقات للحملة. ودفع المارشال لانكيلوت دى سان مارك من نسة ما أسهمت به فرنسا من نفقات للحملة . ودفع المارشال لانكيلوت دى سان مارك مصاريف الحملة ، وقد تم هذا بشكل رسمى. هذا ، بالإضافة إلى ٤٠٠ جنيه دفعها سرا على شكل تبرع للحملة (١). أما السيد دى كولار Collar فقد دفع ٢١٪ من النفقات ، ودفع كل شكل تبرع للحملة (١). أما السيد دى كولار Manfrat قد دفع ١٢٪ من النفقات ، ودفع كل من السيد دى مولانك De Roi والسيد دى ميولانك -De Mo والسيد أنوت دى فعانت Anout de Femant وغيرهم حصصصهم كاملة من هذه المساعدات (١).

وقد وردت اشارات عديدة تفيد أن بعض الملكات والأميرات والسيدات الشريفات بغرب أوروبا قد ساهمن – أيضا– في نفقات هذه الحملة. وكانت نسبة حصصهن كبيرة أعانت على تغطية نفقات الحملة ومتطلباتها ذهابا وعودة (٢). أما الفرسان المسيحيون الذين قدموا من بلاد الشام للمساهمة فيها، فقد حملوا معهم ، هم أيضا، كميات ضخمة من الأموال والمؤن والأطعمة والأمتعة التي تلبي احتياجات الجند (٤).

۱- المقصود بالجنيه هنا هو التورنوا الفرنسي، فمن المعروف أنه كان العملة المتداولة في فرنسا في ذلك العصر. ويرجع اسم تورنوا إلى مدينة تورز Tours . وقد استحدث لويس ابان حكمه عملة نهبية جديدة أسماها التورنوا الكبير Gros Tournois تمييزا لها عن التورنوا العادى المعروف ، وقيمتها توازى ١٢ وحدة منه . أنظر:

Grand Encyc; Art France, Numismatique , XVII, 11-11 and Art Tournois, XXX I, p. 247 .

- أنظر الملحق رقم ١ بأخر الكتاب الخاص بهذه الامدادات .

Liste des Chevaliers, p. 305.

<sup>-1</sup> 

هكذا تم إعداد القوات والمصاريف اللازمة للحملة. ويذكر نانجى رواية غربية مفادها أنه من بين الموارد المالية للحملة تلك التي بعث بها المستنصر صاحب تونس إلى أويس. إذ يقول «أن أرض تونس قدمت مساعدات كبيرة إلى ملك فرنسا من فرسان وجنود وأسلحة، مما كان له أكبر الأثر على عتاد الحملة. ولكن من الغريب أن جميع الأمراء والبارونات قد أصابهم التشاؤم من هذه المساعدات ، وشعروا أن أمرا ليس فيه أى خير ولا مصلحة للفرنج سوف يحدث لهم نظير هذه الأمدادات (۱). وقد أكد المقريزي نفس الرواية قائلا «إن المستنصر أرسل لهم مبلغ ثمانين ألف دينار، وذلك عندما علم بنوايا لويس في غزو تونس ، وأن لويس أخذ هذه الأموال قائلا لسفارة المستنصر أنها لن تثنيه عن عزمه في أخذ تونس (۱).

وهاتان الروايتان فيهما الكثير من المبالغة ، فرواية نانجى ترجع إلى تصوره بأن المراسلات المتبادلة بين المستنصر ولويس قبيل الحملة والخاصة بالديانة المسيحية إنما تحمل في طياتها تقديم الرشوة إلى لويس بهدف ممالأته ، وقد أثبتنا من قبل أن مسألة دخول المستنصر في المسيحية كانت من وحى خيال المؤرخ وليس لها أي نصيب من الصحة ، ولكن من غير المستبعد أن يستعمل المستنصر معهم كل الحيل والوسائل التي لاتثيرهم ضده ، وكان كل هدفه اتقاء شر لويس وأخيه شارل ، في الوقت الذي تعدد فيه خصوم المستنصر بالداخل وكانوا أشبه بالبركان الذي يمكن أن ينفجر فجأة في وجهه (٢).

وقد أكد مونروند هذا الرأى قائلا «إن القديس لويس لما وصل تونس لم يخرج المستنصر لقابلة المعسكر الفرنسى كوعده، بل أظهر اشارات واضحة تدل على عدم نيته فى دخول المسيحية وأنه أوقعنا فى شراكه». والأكثر من ذلك أن السلطان الحفصى هدد لويس بأنه سيذبح كل المسيحيين الموجودين على أرضه إن لم يبتعد فورا بقواته عن تونس.

فاذا كان هذا هو موقف المستنصر ورد فعله حيال تطور الأحداث ، فكيف يمكن أن نتقبل هذه الرواية بارساله المعونات لأعدائه ، وأما عن رواية المقريزي، فقد سبق القول أنه كان متحاملا على المستنصر ، واتهمه في مرات عديدة بالخيانة لأن الصداقة بين حاكم مسيحى

Nangis, p. 478.

<sup>-1</sup> 

٢- للقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٢٦٤-٢٦٠ .

٢- موبروند : الحروب المقدسة ، ج٢ ، ص٢٥٢ .

وملك مسلم من وجهة نظره لايمكن أن يكون فيها خير المسلمين وذلك راجعا إلى التواء سياسة المستنصر وعدم وضوح خططه .

وخلاصة القول أن فكرة تقديم المستنصر المساعدة لعدوه بهدف الدخول في ديانته والتنازل عن عرشه أمر مستبعد تماما لايقبله العقل ولاتؤيده الأحداث التي وقعت بعد ذلك، شأته شأن ما أثير حول الاتصالات التي تمت قبل الحملة بين العاهلين المسلم والمسيحي بشأن دخول المستنصر في المسيحية ، وكل ما هنا لك أن المستنصر نجح في التلاعب بهم ، وظهر أمام الجميع بمظهر المتحالف معه بينما كان يعمل لنفسه أولا وأخيرا .

وفيما يتعلق بعدد القوات التي شاركت في الحملة من مشاة وفرسان ورماه فهناك ثمة تباين بين المصادر بهذا الخصوص .. فقد اتفقت غالبية المصادر على أن الفرسان بلغوا قرابة سنة ألاف فارس ، بينما يذكر البعض الآخر أن عددهم بلغ خمسة ألاف . أما ابن أبي زرع فقد ذهب بعيدا عن هذه النسبة وذكر أنهم قرابة أربعين ألف فارس.

أما المشاة فكانوا قرابة ثلاثين ألفا، وبلغ عدد الرماة حوالي عشرة آلاف\(^\). وأضاف ابن الفرات «أنه من بين عتاد الأسطول كان الفرسان التركيلية والجرخية «(^\). وأورد ابن خلاون اشارات دقيقة حول عدد السفن التي تكون منها الأسطول المسيحي قائلا أنها كانت قرابة ثلاثين سفينة كبيرة وسبع سفن أخرى خاصة بالفرنسيس (^\). وأما السفينة الملكية التي كان لويس على ظهرها فكانت تسمى منتجوا(<sup>(3)</sup> Montigoie) وبالرغم من أن فرنسا ليست دولة بحرية، فإن مملكة صقلية وجنوب ايطاليا قد لعبت دورا كبيرا في تزويد الحملة بالسفن اللازمة لكونها دولة بحرية من الطراز الأول، ولاهتمام شارل كونت انجو حاكمها بأمر هذه الحملة تحقيقا لمطامعه الخاصة بالإضافة إلى الدور الخطير الذي لعبته مدينة جنوه في امداد هذه الحملة بالسفن والمؤن .

١- ابن أبي زرع : الأنيس المطرب، ص٢٧٨ ، المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٥٣٦ .

٢- ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، ج١٢ ، لوحة ٧٤ .

٦٠- ابن خلدون : العبر ، ج٦، ص٢٩١ ، راجع أيضا محمد الباجى السعودى: الخلاصة النقية، ص٦٢ ،
 حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس، ص١٩٧ .

يتضح مما سبق أن تلك الحملة قد أعد لها اعدادا كافيا في أوروبا نتيجة الدعاية القومية التي قام بها لويس، وكللت مساعيه بالنجاح في الوقت الذي كان يصعب فيه جمع كلمة المسيحيين من جديد القيام بعمل عسكري موحد ضد المسلمين. وبعد أن اطمأن لويس إلى اكتمال الاستعدادات لحملته ، كانت الخطوة التالية هي إعلان الجميع بمكان وميعاد التجمع استعدادا للإبحار، وكان المكان هو ميناء اجمورت، وموعد التجمع هناك خلال شهر مارس من عام ١٢٧٠م / شعبان ١٦٨هـ أي مع بداية فصل الربيع . وقد واجه لويس الأمرين أثناء انتظاره لقادة الحملة فيما يتعلق بالموعد الذي حدده. فلم تكن النية في الحرب من أجل الصليب متوافرة تماما لدى الجميع (۱). وكان احساس لويس بذلك سببا في ازدياد تدهور ظروفه الصحية والنفسية(۲) . وأيضا أدى ذلك إلى تخبط الجميع في قراراتهم من حيث خط سير الحملة ووجهتها وموعد قيامها .

وعلى الرغم من اكتمال الاستعدادات داخل فرنسا ، لم يكن لويس قد قرر بعد هدف الحملة ووجهتها ، وعما إذا كان سيتجه صوب تونس ، أم صوب مصر، أم صوب بلاد الشام . حقيقة لقد كان الرأى الأرجح هو تونس لأن الطريق من اجمورت إلى سردينيا كان قصيرا، وأما المسافة من سردينيا إلى تونس فكانت ثلاثة أيام. وكان يعتقد أنه باستيلائه على تونس سوف يتمكن من فرض حصار برى وبحرى على مصر . وعلى الرغم من أن عددا غير قليل من المؤرخين العرب كان يتوقع أن وجهة الحملة ستكون مصر، إلا أن لويس ومن معه استبعدوا ذلك تماما لأن مصر كانت في عنفوان قوتها، وأن محاولة التوجه إليها مرة أخرى سيكون مصيرها الفشل واسترجاع الذكريات الأليمة التي تمنى لويس والمسيحيين جميعًا نسيانها. ولم يكن لويس يتصور أن يعود إليها في مثل هذه الظروف بالإضافة إلى سبب عسكرى آخر وهو أن المسافة من سردينيا إلى مصر تقارب الثلاثين يوما. كما استبعد أيضا التوجه إلى بلاد

وبعد أن اطمأن لويس إلى أحوال مملكته بأن يتولى أمرها في فترة غيابه فيسكوسين كونت مدينة سان دنيس التي كانت تتمتع بعطف البابوية ورعايتها كما سبق القول، قرر مغادرة

١- حامد محمود غنيم: الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية، ، ج٢، ص٧٧ .

٧- موبروند : الحروب المقدسة، ج٢، ص١٥٦ .

باریس برفقة قواته إلی اجمورت وکان مکان تجمع قادة ورجال الحملة، وقد اختلفت الآراء حول تاریخ ترك باریس إلی اجمورت ، فمن قائل أن ذلك کان فی نهایة شهر مارس عام 177 م 177 م 177 شعبان 177 ه منها أنه فی أوائل ابریل 177 م شعبان 177 ه منها أنه فی أوائل ابریل 177 م شعبان 177 ه من عنه فی حین ذکر البعض الآخر أن یوم الرحیل کان فی 17 مارس من نفس العام 17 م رجب 17 م وعلی أی الأحوال اختار لویس بدایة فصل الربیع حتی یکون ثمة متسع من الوقت أمامه فی اجمورت ، یسمح بمقدم جمیع القوات الصلیبیة. وکانت رغبته الأکیدة آنذاك أن یصل إلی تونس مع حلول فصل الصیف 17. حقیقة لم یفصح عن ذلك للجمیع ، حیث أن قرار التوجه إلی تونس بالذات لم یصبح أمرا رسمیا إلا بعد ترك اجمورت ، إلا أن هذا کان أشد ما التوجه إلی تونس بالذات لم یصبح أمرا رسمیا إلا بعد ترك اجمورت ، إلا أن هذا کان أشد ما تمناه.

ويناء على ذلك بدأ لويس ورجاله رحلتهم من باريس إلى مدينة أغوزمورتاس مرورا بمدينة بورجو Borgo إلى مدينة بيو كيردفيان Beau Kirdavian . ثم عبروا نهر الرون إلى ميناء اجمورت، وانتظروا هناك لحين وصول بقية الامدادات .

وفي اجمورت وقعت بعض الاضطرابات بين الجنود وأهالي المدينة ، يذكر نانجي " أنه حين وصلنا كانت أرض الميناء قد غطيت تماما ، وأصبحت لاتجد شيرا واحدا خاليا من الجنود . وأما البحر فقد كست السفن جانبا كبيرا منه . ومن الغريب أن بعض قادة السفن شكوا للويس أنهم ضلوا الطريق لأن المكان كان مجهولا بالنسبة لهم ، وهم بالطبع ليسوا فرنسيين(١) ، وليست لديهم خبرة بأعمال الملاحة ، ويضيف قائلا «أنه في بداية الأمر وصل إلينا أهل المدينة ، وأبدوا استعدادا طيبا لمساعدتنا " ، ويقول أنه من بين الأهالي كانت توجد شخصيات لها مكانتها تقابلت مع لويس وخولت له السلطة في طلب أي شي من بلدة اجمورت .

ريد عن المعروف أن عددا كبيرا من قادة هذه الحملة قد سبق لهم الاتجاه نحو اجمورت استعدادا للرحيل مع أويس صوب مصر في حملته المعروفة عام ١٢٤٨م / ١٤٦هـ . لذا فمن المؤكد أن هذه الجماعة التي ضلت الطريق ليست من الفرنسيين ولاعلم بها بمسالك فرنسا. أنظر: . Joinville, p. 118

Eracles, Op. cit., p. 458; Nangis, p. 439; Cf. also, Richard, p. 185.

وأيضا : موتروند : الحروب القنسة، ج٢ ، ص٠٥٠ .

Guizot, St, Louis, p. 135.

والاكثر من ذلك أن أهالي المدن المجاورة حين علموا بوصول الأسطول الصليبي توافدوا على لويس مبدين استعدادهم الكامل للمشاركة في الحملة . ويذكر أن هذا كله كان في بداية الأمر حيث وفد أيضا عدد كبير من الحجاج الذين كانوا في طريقهم لزيارة الأراضى المقدسة، وقد باركوا خطوات الحملة ودعوا لها بالنجاح ، ثم قدم إلى اجمورت عدد من التجار كانوا يتميزون بالدهاء والخبرة وقد مارسوا أنشطتهم التجارية من حيث عمليات البيع للجنود . وكانوا يتألفون من عناصر متنافرة الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات عنيفة بينهم وبين الجنود استخدموا فيها الأسلحة والسيوف . وقد قتل في هذه المشاحنات ما يزيد عن مائة شخص من الصليبيين ومن أهالي المدينة. وبدأ الحزن يخيم على الجميع بسبب ذلك الحادث ، لدرجة أن الملك والبارونات عقدوا مجلسا استثنائيا في ١٧ أبريل ١٢٧٠م / ٢٣ شعبان ١٨٦٨ لرحيل بعيدا عن اجمورت (١٠). وهذه التصرفات غير المسئولة حتى لو اضطرتهم الظروف إلى الرحيل بعيدا عن اجمورت (١٠). وهذه اشارة واضحة إلى أن الأهالي كان لهم دور في هذه المشاحنات ، حيث يحاول البعض أن يلقي التبعة على جنود الحملة، ولو أن ذلك كان صحيحا للذا أصر لويس على الرحيل بعيدا عن اجمورت والبحث عن مكان أخر أكثر أمنا وسلاما .

وإن دلت هذه الأحداث على شئ ، فإنما تدل على أن المصالح الخاصة كانت تطغى على الصالح العام وأن الروح الصليبية لم تعد قوية كما كانت في بداية الحركة. كما أنها سببت الكثير من المتاعب للحملة وهي لاتزال في بدايتها .

المهم، لقد بقى لويس داخل المكان الذى خصص له على الشاطئ محاطا بالحراس وهو في قلق بسبب تردى الأحوال بين جنوده وأهالى المدينة .

ويضيف نانجى أن هذه الأحداث زادت من تدهور صحة الملك لدرجة أنه لم يكن يفارق مكانه إلا نادرا . وحتى فى أحد الاحتفالات الذى أقيم بمناسبة عيد القديس انسلم SI. Anselm مكانه إلا نادرا . وحتى فى أحد الاحتفالات الذى أقيم بمناسبة عيد القديس انسلم ٢٦ أبريل ١٢٧٠م / ٢٧ شعبان ١٦٨ه . كان لويس قابعا فى مكانه حزينًا شاحبا . ولكنه فى نهاية الأمر صمم على الخروج إلى مناطق الصراع الدائر بين جنوده وأهالى اجمورت ، وقد طلب من حراسه أن يصطحبوه إلى هناك حيث بذل جهودا كبيرة فى سبيل تهدئة الأوضاع.

Nangis, Op. cit., p. 441; Cf. also: Billy, Op. cit., p. 307; Richard, Op. cit., p. 184; -\(\chi\)
Henry, Op. cit., p. 446; Boulenger, Op. cit., p. 242.

ونجح في ذلك بعد أن استمع الطرفان المتصارعان إلى نصيحته وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي (١).

ومما لاشك فيه أن تلك الأحداث قد أثرت بصورة أو بأخرى على الامكانيات المادية والمعنوية الصملة. واعترى لويس القلق من جديد ، خاصة بعد التمرد الذى نشب بين بعض الفرق المشتركة فى الحملة ، فكانت هذه هى الطامة الكبرى التى حلت بالحملة قبل أن تبدأ مسيرتها، ثم إن صحة لويس وظروفه وشيخوخته لم تكن تسمح له باحتواء الموقف وقد ظهرت بوادر التراجع والتردد بين كثير من المشتركين فى الحملة. ولم يوجد أنذاك من شارك فيها برغبة صادقة بهدف الاستيلاء على الأراضى المقدسة. وحتى أخوه شارل كونت انجو بدا عليه التردد واللامبالاة ولم يكن يفكر فى أى شئ سوى فى مصالحه الخاصة التى كانت أسمى من أى اعتبار آخر، والاستفادة قدر المستطاع من امكانيات الحملة لتحقيق أغراضه الشخصية .

وقد استغرقت هذه الأحداث وفترة الاقامة في ميناء اجمورت ما يقرب من ثلاثة شهور من ما مارس حتى أوائل يوليو ١٢٧٠م / من شعبان إلى ذي القعدة ١٦٨٨هـ ، الأمر الذي أدى إلى نفاذ الكثير من امكانيات الحملة ومواردها المالية والتموينية. ويبدو أن لويس كان يدرك تماما الأضرار المترتبة على هذا التأخير ، مثلما حدث له من قبل في حملته على مصر حين اضطر للبقاء في ميناء قبرص ثمانية أشهر (سبتمبر ١٦٤٨-١٢٤٩م) مما أدى إلى نفاد الأموال التي كان الصليبيون قد جمعوها ، واستهلاك المؤن والمهمات المكسة (على على شاطئ الجزيرة . ولكنه في هذه المرة كان بين أمرين أحلاهما مر : هل يبقى بميناء اجمورت على أمل وصل بقية القوات الصليبية ضمانا لتدعيم الحملة؟ أم يرحل بجيوشه والفتنة على أشدها بين جنوده ومظاهر الاحباط بادية ؟ لقد اختار الأمر الأول، ولذا طال انتظاره لرأب الصدع بين رجاله ، لأنه كان يدرك بحنكته السياسية خطورة الموقف إن رحل وقواته على هذه الحال من التمزق . ولذلك طال انتظاره إلى أن قرر الرحيل من ميناء اجمورت يوم الأربعاء ٢ يوليو ١٢٧٠م / ١٠ ذي القعدة ١٨٨ه في ظروف صحية صعبة (٢) . وهناك اشارات واضحة تفيد أن لويس لم يكن

Nangis, pp. 442-443.

<sup>-1</sup> 

يملك القرار الصحيح لأنه حتى ذلك اليوم لم يكن الأمر قد استقر تماما فيما يتعلق بوجهة الصملة، وعما إذا كانت تونس هي بيت القصيد (۱). والمهم أن الأوامر قد صدرت بالرحيل من الجمورت إلى جزيرة سردينيا . وفيما يتعلق بهذه المسألة اختلفت الآراء حول التوجه إلى سردينيا بالذات ، وعما إذا كانت تونس هي المحطة التالية أم غيرها . فثمة رأى يقول أن لويس قبل رحيله بعيدا عن اجمورت عقد مجلسا استشاريا قرر فيه أن تكون وجهة الحملة هي تونس، في حين يذكر البعض الأخر أن هذا القرار لم يتخذ في اجمورت بل في سردينيا . وهذه الأمور إن كانت تدل على شئ فإنما تدل على أن كهولة لويس جعلته يتخبط كثيرا في قراراته ومواقفه ويرتجل في اتخاذ خطواته ، مما جعل وجهة الحملة، وهو أمر في غاية الخطورة ، بخضع لمثل هذا التضارب في القرارات والمواقف (۱).

ويناء على ما تقدم ، أبحر الجميع نحو سردينيا . ويصف متى أوف وستمنستر الرحلة إلى سردينيا وصفا دقيقا حيث ذكر . أنه في بداية الأمر كان البحر هادئا والأمواج ساحرة والرياح جميلة، ولكن فجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وكان ذلك في ليلة الجمعة ٤ يوليو والرياح جميلة، ولكن فجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وكان ذلك في ليلة الجمعة ٤ يوليو ١٢٧٠ م ١٢٧ ذي القعدة ١٦٦ه . إذ ساعت أحوال البحر ، وصارت الأمواج تتلاظم ذات اليمين وذات اليسار ، ولقسوة العاصفة وجدنا أن السغن بدأت تندفع بشدة في اتجاه عكسى للرياح . واستمر الحال هكذا حتى صباح يوم السبت الموافق ه يوليو ١٢٧٠ (١٤ ذي القعدة ١٨٦٨م) . إذ ازدادت الأحوال سوءا وأصاب الجميع حالة من الذعر واليأس ، بل فقنوا كل أمل في النجاة ، ومع حلول ليل يوم الأحد التالي ٦ يوليو ١٢٧٠م (١٥ ذي القعدة ١٦٨٨م) ازدادت العاصفة ، ولم يكن بوسعنا أضاءة المشاعل والمصابيح ، ولم يكن لدينا القدرة على رؤية المدى الذي نقصده ونحن في عرض البحر وفي ذلك الوقت بعث الملك برسالة عاجلة إلى قادة الحملة يطلب منهم جميعا التزام الهدوء والدعاء في الصلوات أملا في الخروج من هذه الأزمة. ولكن منا لم يحد من زيادة الهرج والمرج داخل الأسطول. والأخطر من ذلك أن عددا غير قليل من كبار القادة والقرسان كانوا يتصارعون على استخدام قوارب النجاة هربا من الموت . ولكن مع صبيحة يوم الاثتين ٧ يوليو ١٧٧٠م (١٠ ذي القعدة ١٦٨هم) هدأت العاصفة قليلا، ومع حلول صبيحة يوم الاثتين ٧ يوليو ١٧٧٠م (١٠ ذي القعدة ١٨٦٨هم) هدأت العاصفة قليلا، ومع حلول

Eracles, Op. cit., p. 458.

<sup>-1</sup> 

الليل عادت الأوضاع إلى طبيعتها الأولى هادئة . وقد بلغ من شدة اعياء الجنود وخوفهم مما حدث أنهم لم يصدقوا أعينهم ، بعد طول العذاب وانتظار الموت في كل لحظة، بأنهم أصبحوا على مقربة من سردينيا (١).

والجدير بالذكر أنه لم يكن بين القوات من يعلم مقدار المسافة التي قطعوها من اجمورت الى سردينيا والزمن الذي استغرقته ، بل لم يعودوا يعرفون في أي يوم هم فيه. ولكن التعليمات صدرت إليهم صباح يوم الثلاثاء ٨ يوليو ١٢٧٠م / ١٧ ذي القعدة ٦٦٨ هـ بأنهم أصبحوا على مسافة قصيرة من قلعة كاستيان بسردينيا Castian Caster (٢) وطلب منهم لويس التاسع أن يشكروا الله الذي أنقذهم من الموت، وحرص على عدم ضياع سفنهم أو جنوحها بعيدًا عن مسارها الطبيعي .

وحينما بلغ الأسطول جزيرة سردينيا بدأت تتوافد سفن أخرى قدمت للمشاركة في الحملة ، وكان المفروض أن تلتقي بالأسطول في ميناء اجمورت (٢). وحاول أولئك الذين التحقوا بالجيش الصليبي في سردينيا تقديم الأعذار للويس بأن تأخرهم لايعنى ترددهم أو عدم اقتناعهم بالمشاركة في الحملة وأن ذلك كان نتيجة ظروف خارجة عن ارادتهم .

وعلى أى حال ، استمرت اقامة الحملة فى سردينيا حوالى أربعة أيام. وخلال تلك الفترة دخل على الملك لويس ابنه فيليب الثالث ومعه أحد فرسانه متقلدا سيفه ، وأشار على والده بضرورة العمل على عقد مجلس عسكرى طارئ لبحث الموقف واتخاذ القرارات النهائية الحاسمة (1). ولكن الملك لم يفعل ذلك فورا، ويبدو أن ابنه فيليب قد أحس أنه إذا طال الانتظار مثلما حدث فى اجمورت ، فسوف يؤدى ذلك إلى بداية ظهور اضطراب جديد. لذا أشار على والده بهذه النصيحة تلافيا لمضاعفات قد تضر بالحملة.

Camb. Med . Hist., vol II, pp. 382-390 .

Nangis, Op. cit., p. 441.

Nangis, pp. 442-443 . -- E

Matt. of West., vol. II, p. 45.

۲- قلعة كاستيان : قلعة بجنوب ايطاليا تقع ضمن أملاك شارل الانجوى وقد وردت احيانا باسم Castro
 أنظر:

لقد كانت تلك الظروف المحيطة بالحملة وما تعرضت له من متاعب منذ وصولها إلى اجمورت مدعاة لحدوث أكثر من تمرد بين صفوف الجيش، ولكن يبدو أن لويس شعر بقدر من التفاؤل وهو بالقرب من أملاك أخيه شارل صاحب انجو، خصوصا بعد وصول باقى القوات فتفقد اسطوله واطمأن إلى أحوال الجند. ويبدو أنه أغمض عينيه عن الكثير من الحقائق الأليمة التي كشفت عنها تلك الصراعات التي احتدمت بين الجنود ويعضهم البعض. وترتب على ذلك أن انتشرت المجاعة وتفشى المرض بينهم، ولكن لويس لم يعمل حسابا لكل ذلك. ففي أثناء الانتظار في سردينيا يروى نانجي «أن الحملة واجهت الأمرين حيث قلت الأقوات لدرجة أنه أوشكت أن تحدث بيننا مجاعة كبرى، وأصبح النمار يهددنا من كل جانب، ولكن رغم هذه المعاناة صدرت إلينا الأوامر بالرحيل بعيدا عن سردينيا في اتجاه تونس. واختير يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ١٢٧٠م (ذي القعدة ٦٦٨هـ) موعدا للابصار ١٤٠١. ومن الغريب أنه في تلك اللحظة التي اتفق فيها الجميم على القرار الحاسم بالتوجه إلى تونس، فوجي لوبس بأن أخبه شارل يعتذر عن الرحيل معه بحجة أن مصالحه الخاصة بمملكته تتطلب وجوده فيها. وفي حقيقة الأمر أن هذا السبب لايتعارض مع مصالحه الخاصة على الاطلاق، بل فيه كل الفائدة لشارل إذ أنه فرصة طبية لكي يستعيد قبضته على الحفصيين المتمردين عليه وعلى حقوقه ، لذا فهو سبب لايعتد به ولا أساس له من الصحة ، لأن السبب الحقيقي هو أنه أراد أن يكرس كل جهده للانتقام من بيزنطة وحلفائها . وكان يطمع في فرض سيطرته على كل أملاك الامبراطور البيزنطي بليواوجوس (١٢٥٩-١٢٨٢م) لذا أراد أن يحقق كسبا مزدوجا عن طريق زج أخيه لويس في مهمة احتلال تونس والتفرغ هو لتوسيع ممتلكاته ضد بيزنطة ، مستعملا في ذلك دهاءه السياسي عن طريق الاستفادة من هذا الحشد الهائل للقوات الصليبية لاحتلال تونس. وقد تزايدت خطورة شارل ضد بيزنطة لدرجة أن الامبراطور ميخائيل عرض على البابا الروماني خضوع الكنيسة البيزنطية له مقابل صرف شارل عن أملاكه . والدليل على ذلك ما بعثه الامبراطور ميخائيل إلى الملك لويس التاسع وهو على حصار تونس يستغيث به ضد نشاط أخيه المتزايد وتهديداته لبيزنطة (٢).

Eracles, Op. cit., p. 458; Matt, of West., vol II, p. 450; Nangis, p. 441; Cf. also -\
Archer and Kingsford. p. 401.

وعلى العموم فقد كانت عدم مصاحبة شارل لأخيه لويس فى تلك الحملة لها أسوأ الأثر على الصليبيين حيث كان شارل يشكل ضلعا أساسيا فيها .

ويرى العديد من المؤرخين اللاتين أن لويس تعجل كثيرا في قرار الإبحار نحو تونس لقربها من سردينيا، وأنه كان الأولى به أن يعيد تنظيم صفوفه ويتفادى مشكلة قلة الأقوات التي نجمت عن طول الانتظار بميناء اجمورت وتلخر وصول باقى الامدادات ، بالإضافة إلى انتشار المرض بين رجاله نتيجة الشدائد التي واجهتهم أثناء ابحارهم من اجمورت إلى سردينيا . لقد عاد كل هذا بكثير من الضرر على الحملة ، وأدى إلى حدوث الفوضى بين رجال الجيش وهبوط الروح المعنوية لديهم وهي أهم سلاح للمحارب .

وكان على لويس اعادة تنظيم صفوفه من جديد قبل اتخاذ قرار سريع بتحديد وجهة الحملة وتاريخ الابحار. ولكنه لم يهتم كثيرا بكل هذه الأزمات .

ويتسامل نانجى قائلا: « ولماذا العجلة والمسافة بين سردينيا وتونس لاتتعدى ثلاثة أيام(١)؟» وعلى أى الأحوال فإنه من الواضح أن هذه الظروف شكلت عنصرا هاما في اضمحلال الحملة وتعرضها للفشل الذريع الذي بدرت بوادره قبل أن تطأ أرض تونس.

وكيفما كان الأمر ، فقد استأنف الصليبيون رحلتهم في عرض البحر من سردينيا نحو تونس . وعندما ابتعنوا عن سردينيا بمسافة ٥٠٠ ميل كان الاجهاد قد بدأ عليهم ، وفوجئوا بأن مرضًا قد بدأ يستشرى بينهم. واستمر الحال هكذا حتى أصبحوا على مسافة عشرة أميال من تونس ، وقد تمالك الجميع أنفسهم خاصة كلما اقتربوا من الشاطئ التونسي ، وفجأة هبت رياح عاصفة بالقرب من تونس مما ضاعف من تهالكهم ، وكانوا لايزالوا داخل سفنهم ، ويدأت أعياء المرض تزداد وتتضع . وقد أحيط لويس وهو في سفينته الملكية بكل هذا ، وتأكدت الأنباء بأن ما يقرب من ٢٥ جنديا أصبحوا في حالة شديدة من الأعياء. وأدرك لويس خطورة الموقف التي تمثلت في ضرورة مقاومة هذا المرض وتدبير المؤن اللازمة للحملة .

وحين بلغوا قرطاجنة انبعث بصيص من الأمل في نفس لويس ، وفكر في ارسال عدد من جنوده لاستطلاع الأمر وتدبير احتياجات الجند من المؤن وسبل العلاج . ولم يفكر قط في بث

Nangis, Op. cit., p. 441; Cf. also: Henry, Op. cit., p. 449; Boulenger, Op. cit., p. -\

عيونه وجواسيسه التعرف على الاستعدادات العسكرية التونسيين مما يدل على خطورة الموقف داخل اسطول الصليبيين وقتها، وانهماك لويس في رأب الصدع بين جنوده.

وقبل الاستطراد في الصديث عن اللحظات الأولى من اقتراب الصملة من أرض تونس ، يحسن استعراض أحد الآراء الذي ثار حول الوقت الذي استغرقته الرحلة البحرية من سردينيا إلى تونس ، فيذكر هرقل أنهم وصلوا قرب تونس يوم ٢٤ يوليو ١٢٧٠م / ٢ ذي الحجة ١٦٦٨هـ (۱). أي أنهم قطعوا ما يقرب من ٩ أيام من سردينيا إلى تونس ، وهذه الرواية بعيدة عن الحقيقة لأن المسافة بحرا بسفن ووسائل النقل في ذلك الزمان لاتزيد عن ثلاثة أيام، حتى لو كانوا قد تعرضوا لأي ظروف مناخية سيئة خلال الرحلة. والواقع أننا لم نعثر على اشارات صريحة تفيد تعرضهم لعواصف شديدة ، اللهم إلا تلك العاصفة التي حدثت على بعد أقل من عشرة أميال من تونس ، ولم تستمر سوى بضع ساعات (١). ويناء على ما تقدم، فإن الرحن الذي قطعته الحملة من سردينيا إلى تونس لم يزد عن ثلاثة أيام، وهذا ما ستكشف عنه السطور التالية.

وعلى أى حال، بعد أن اطمأن لويس إلى سير الأمور قرب قرطاجنة تواترت الأخبار بعدم وجود عائق يمنع دون نزول الجنود متخفين في زى تجار تونس إلى البر لكى يبتاعوا ما يحتاجون إليه. وفعلا أرسل لويس عددا من جنده في زوارق صغيرة متخفين في زى أهالى تونس للقيام ببعض المهام التي كلفوا بها، والعمل على انقاذ المرضى المسيحيين. ويذكر نانجى «لقد وصل بعضهم فعلا إلى قرطاجنة خلسة ، ووجعنا بعض المنازل الخاصة بالتجار التونسيين، وحين اقتربنا منهم يبدو أنهم اكتشفوا أمرنا، وكرهوا جدا وجودنا فوق أرضهم ، وبدأوا يخفون عنا كل شئ يمكن أن نبتاعه منهم (٢٠).

أما كيف تم اكتشاف أمرهم ، فالأمر غاية في البساطة ، حيث يجب آلا ننسى العلاقات التجارية المزدهرة التي كانت قائمة بالأمس القريب بين التونسيين والفرنسيين ، والصقليين

-1

Eracles, Op. cit., pp. 458.

<sup>-1</sup> 

Nangis, Op. cit., p. 540; Matt. of West., vol . II, p. 450.

<sup>-4</sup> 

Nangis, p. 540; Cf. also: Boulenger, Op. cit., p. 248.

أيضا حسن عبد الوهاب: خلاصة ج تاريخ تونس، ص١١٢.

وغيرهم من العناصر التى تكون منها الجيش الصليبى، لذا ، فإنه ليس من الصعب على أهل تونس اكتشاف أمرهم ويسهولة، مما يدل على عقم الخطط التى كان يتبعها لويس ، وعدم تقديره لمثل هذه الأمور البديهية.

ونتيجة لكل هذه الظروف عقد لويس مجلسا عسكريا جديدا لتقليب الأمر على مختلف وجوهه قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية حاسمة ضد مدينة قرطاجنة . واستقر الرأي على ارسال احدى عشرة سفينة صغيرة تقترب جدا من الشاطئ ، على أن تبقى باقى السفن الكبيرة والسفينة الملكية بعيدا عن الشاطئ (١) ، وذلك لاستطلاع الأمر قبل الهجوم ، ونتوقف هنيهة بينما لويس يستعد للنزول إلى الشاطئ ، لنرى ماذا استجد من ظروف بالنسبة لتونس ويقية العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه وقتذاك. لقد أخطأ لويس في عدم تقديره للأمور وحساب قوة المسلمين. وكان رد فعل القوى الإسلامية في تونس وخارجها قويا جدا، حيث بدأت تونس بزيادة التحصينات العسكرية على حدود مدينة قرطاجنة وتعزيزها لمقاومة العدو. كما حشدت أعدادا ضخمة من المقاتلين والسفن. ويذكر منى أوف وستمنستر «أننا قد ذهلنا جميعا وأصابنا اليأس عندما رأينا على بعد هذه المشود الهائلة التي بانتظارنا ، وتأكدنا من هلاكتا» (٢). وهذه اشارة أخرى واضحة تنفى الاتهام الذي وجه إلى المستنصر بأنه كان متفقا مع المسيحيين ويسعى إلى كسب ودهم بالمراسلات والسفارات والهدايا(٢). فالدولة الحفصية قد قامت على مبدأ الجهاد ورجالها هم ورثة الموحدين الذين قامت دولتهم على الجهاد السياسي والديني ضد المرابطين. هذا ، بالإضافة إلى أن طبيعة بلادهم وموقعها الاستراتيجي قد حتم عليهم أيضًا الجهاد البحرى والبرى (1). لذا فليس من المستبعد على الإطلاق ورغم عدم وضوح سياسة المستنصر أن يجاهد التونسيين ضد الدخيل لحماية أراضيهم من عبثه، وقد ساعدهم على ذلك رد الفعل داخل مصر قلعة القوى الإسلامية، والتي كانت تخرج منها دائما صيحة الجهاد ضد الغزاة . فالجهاد كان عقيدة لها أثرها الفعال فيما أحرزه المصريون على أعدائهم

Nangis, p. 479.

Matt. of West ., vol . II, p. 450 .

٣- المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٢٦٤- ٢٦٠ .

٤- ابتسام مرعى: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامى، الاسكندرية، ١٩٨٥، ص٢٧٤.

من انتصارات ففي ابان الحملة على تونس لعبت مصر دورا هاما في الدعوة إلى الجهاد. وكانت الغطب والمواعظ الدينية التي تلقى من فوق المنابر لها أكبر الأثر في الحث على الجهاد ضد الغزاة ، مثلما حدث أثناء الحملة الصليبية على مصر ١٣٤٨م / ١٣٤٦هـ حين قام الجامع الأزهر بدور رئيسي في تنبيه الأنهان إلى الخطر الجاثم في أرض فلسطين . ودعمت خطب العلماء ورسائل الحكام بالآيات القرآنية ووقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم» ألا إن نصر الله قريب الآ). كما كان لمصر دورها الحيوي في التحرك السريع لمجابهة أمر الحملة على تونس عسكريا فعلى الرغم من أن بيبرس كان مشغولا بأمر الصليبيين في بلاد الشام(١)، ألا أنه بدأ على الفور في تحصين الثغور الاسلامية سواء في تونس عن طريق امداد المستنصر بالمؤن والعتاد وحث عربان برقة وأفريقيا على الوقوف بجوار المستنصر (١)، أو في مصر عن طريق تحصين الثغور المصرية وعمارة الشواني والجسور المتدة إلى دمياط خوفا من أن بقصدها الفرنج ثانية (١).

وهناك رواية انفرد بها أحد المؤرخين المسلمين عن توجه الحملة إلى الاسكندرية ، وهذا أمر مستبعد . ومفادها « أنه أثناء وجود بيبرس في بلاد الشام وصلته الأخبار بأن الفرنج حولوا وجهتهم من تونس نحو الاسكندرية ... بل أنهم تمكنوا فعلا من الاستبيلاء على مركبين للمسلمين . فعاد على الفور إلى الاسكندرية ودخلها في ١٨ شعبان ١٦٦٨هـ (١٤ أبريل ١٢٧٠م)، وأمر بعمارة القناطر وتحصين البلاد (١٤). ولكن الضبر لم يكن أكيدا، لأنه طال

١- جوزيف نسيم: الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى ط١، الاسكندرية ،
 ١٩٨٦، صرد ٢٤٠٠ .

٢- ابن الوردى: تتمة المفتصر ، ج٢ ، ص٢١٩ ، ابن الفرات: تاريخ النول ج١٢ ، لوحة ٢٧ ، راجع أيضًا موثروند: الحروب المقنسة ، ج٢ ، ص٣٤٤ .

٣- العيني: عقد الجمان ، ج٢ ، ق٢ ، ورقة ٥٥٨ .

٤- واضح من روايات المؤرخين العرب المشارقة أن بيبرس كان يعتقد أن رجهة الحملة مصر وايس تونس. فلم ينس بعد حملة لويس على بلاده قبل ذلك التاريخ بحوالي ربع قرن. انظر المقريزي: ج١ ، ق٢ ، م٠٠٥ .

ه- تاريخ البرزالي ، ورقة ٢ أ .

انتظاره بها ولم يظهر أي أثر للفرنج ، ومع ذلك بدأ في اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة . وفي الواقع أنه في هذه الأثناء كثرت الأقاويل والتكهنات بشأن خط سير الحملة. فنظرا للهزيمة القاسية التي حلت بلويس في مصر من قبل ، جعلت الكثيرين يتوقعون ضرورة عودته للانتقام ومحو عار الهزيمة ، رغم أن بيبرس كان على يقين باستحالة حدوث هذا إألا أنه لم يتوان عن تحصين الاسكندرية أو غيرها من السواحل المصرية التي كان يمكن أن يقصدها الفرنج. فلم يدخر وسعا في تحصين كل من دمياط والاسكندرية، ومراسلة المستنصر وامداده بالمساعدات في نفس الوقت، ورغم كل هذه الاستعدادات ، فقد وصلته رسالة عاجلة من مندوب والى مدينة الاسكندرية يعلمه بأن الفرنج قصدوا المدينة وأنهم نزولوا البر، وأعلمه بعدم قدرته على التصدى لهم وعدم استطاعته في اخراج قطع الأسطول لمواجبهة هذا الموقف وذلك لغياب المسنول عنه في مهمة رسمية فاستدعاه بيبرس على الفور وأصدر أوامره للأهالي بالا يفتح أحد حانوبًا بعد المغرب وألا توقد نار في البلاد ليلا(١). ثم توجه على فوره إلى دمياط ويخلها في يوم الأربعاء ٥ ذي القعدة ١٦٨هـ / ٢٧ يونيو ١٢٧٠م(٢) لأنه كان يتوقع أن تكون دمياط هي مطمعهم الحقيقي أن أرادوا العودة أسوة بما حدث أثناء حملة لويس التاسع نفسه ومن قبلها حملة جان دى برين. ولكن الفرنج لم يقتربوا من دمياط ولا من الاسكندرية. وما حدث بخصوص الاسكندرية مجرد احتمالات وتخيلات بأن لويس- كما سبق القول- لابد أن يتوجه شطر مصر ليمحو عار الهزيمة التي مني بها من قبل. ولكن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولم يفكر لويس في ذلك مطلقًا لأنه لم يغفل أن ميزان القوى في الصراع الدائر بين المسلمين والمسيحيين كان يتجه بشدة نحو مصر التي كانت تعيش أوج عصرها الذهبي. لذا كانت فكرة التوجه إليها فكرة عقيمة لا جدوى من ورائها، رغم أن الأمال كانت تغمره للانتقام منها ،

وغير خاف أن الهدف الأساسى من توجهه إلى تونس هو الاستيلاء عليها، ثم الزحف عبر الصحراء الغربية إلى القاهرة مباشرة لتحقيق حلمه القديم بالقضاء على معقل مصر العالم العربى الإسلامى ، ثم الاتجاه شمالا صوب الأراضى المقدسة لتحقيق باقى الأطماع الصليبية المعروفة.

۱- المقریزی: السلوك ، ج۱، ق۲ ، ص۸۷ه-۸۸ه، أبو المحاسن : النجوم الزاهرة، ج۷ ، ص۱٤۷-۱٤۸ .
 ۲- ابن ایاس : تاریخ مصر ، ص۸۷-۸۸ .

ويناء على ما تقدم، أدرك بيبرس أخيرا أن وجهة الحملة هى تونس وليست مصر، فلم يدخر وسعًا فى توطيد موقف المستنصر ومساعدته(۱)، ومن الغريب أنه فى نفس الوقت لم يأل المستنصر جهدا فى اصلاح أسوار المدينة وعمارة خزائنها بالحبوب . كما بدأ فى مضايقة التجار الفرنج فى دولته وضيق عليهم سبل العيش، وشرع فى عقد الاجتماعات العسكرية حين وصلته الأخبار الأكيدة برسو سفن العدو قبالة قرطاجنه. فبدأ فى تنظيم خططه لاتخاذ أفضل الوسائل للتصدى لهم فى الوقت الذى أخذ فيه الخطباء فى المساجد فى القاء الخطب الحماسية لشحذ همم الناس ضد العدو. وبدأ عامة الشعب فى ترديد الأبيات الشعرية التى كتبت فى ذكرى أسر لويس بالمنصورة (۲).

وكان من بين الآراء العسكرية ما أشار إليه البعض بترك العدو في عرض البحر دون الاشتباك معه حتى تنفذ ما لديه من نخيرة وعتاد، فيضطر للعودة إلى بلاده، ولكن حذره البعض الآخر المستنصر بأنه أن تركه هكذا فربما ييأس من طول الانتظار فيضطر إلى الرحيل نحو ثغر أخر من الثغور التونسية أو الإسلامية عامة. وهذا ما لايرضاه المستنصر ولا التونسيين بوجه عام، لأنه أدرك ضرورة ابراز دوره كقائد مسلم حريص على مصلحة المسلمين في أي مكان . ولهذا السبب رجح المستنصر الرأى الآخر الذي أشار بضرورة العمل على اعطاء لويس فرصة النزول إلى البر لكي يسهل الفتك به ويجنوده في مواجهة حاسمة.

وفى حقيقة الأمر ، فقد قام المستنصر بدور فعال فى التصدى لهذه الخطوة من قبل الصليبيين. ولم يعتمد على قواته فحسب، بل وفدت عليه قوات من السودان الذى كان على علاقة طيبة بالمستنصر فى العديد من المجالات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية(٢) . فكان

١- ابن خلدون: العبر ، ج٢ ، ص٧٩١-٢٩٢، راجع أيضا: حسن عبد الوهاب خلاصة تاريخ تونس، ص١١٢-١١٢ .

٧- محمد مزالي وآخرون : تاريخ أفريقيا الشمالية، ص١٨١ .

٢- لقد أنشئت العديد من المراكز التجارية على طول الطريق من المغرب إلى السودان، وكانت مراكز نشطة اشتهرت بتجمع كميات كبيرة من الذهب، وكانت تلك المراكز تقوم بتصدير الزيوت والقطن والخشب ويعض أنواع البخور والجلود وكان التجار يعودون من هناك محملين بالتبر والدقيق والملح وللمزيد انظر:

ابتسام مرعى: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي، ص٢٧٨ .

السودان من أول الدول الإسلامية التي يادرت بمساندته في مواجهة الغزو الصليبي. وفي هذا الصدد يروى متى أوف وستمنستر » أن الجنود السودانيين كانوا يحيطون بالشاطئ من كل جانب وكانوا يزأرون كالوحوش الضارية ليخطفونا . ومن شدة خبثهم فإنهم لم يشتركوا معنا في معركة حربية مباشرة، بل كانت المناوشات تجرى عن بعد ، وكان علينا ألا نغفل عنهم ولو لدقيقة واحدة »(۱). ويضيف قائلا «أنه على الرغم من أن الفرنج لم يكونوا يعيرونهم الهتماما كبيرا، إلا أنهم لم يفكروا أن أخطارا جسيمة أخرى كانت تحيط بهم. ويقول المؤرخ الفرنسي مونروند مؤكدا رواية متى، «أننا حين وصلنا بالقرب من قرطاجنة، وأنه على الرغم من الأمال الكبيرة التي كانت بداخلنا تجاه المستنصر ، إلا أنه أبدى غير ما كنا نتوقع منه، لأن كل هذه الأشواق والآمال التي منحنا اياها كانت حيلة منه وفضا أوقعنا فيه ... فهو لم يأت إلينا تنفيذا لوعده، بل أظهر كل ما هو عكس ذلك وهددنا بالذبح إن لم نبتعد حالا عن شواطئ بلاده»(۱).

وهذا دليل آخر على عدم صدق الرواية الخاصة بتويد المستنصر إلى لويس وعرضه الدخول في الديانة المسيحية وتسليم بلاده. ويتضع من هذا كله سوء التخطيط من قبل لويس ، وتخبطه في قراراته حين علم بنوايا المستنصر الحقيقية. كما يتضع أن الهدف الديني لم يكن سوى ستارا أخفي وراءه رجال الحملة أطماعهم الحقيقية ، لأنهم لو كانوا صادقين في نواياهم ، ما اختاروا تونس هدفا لحملتهم، وما تخبطوا في قراراتهم أو ارتجلوا في تحركاتهم. وقد كان هذا واضحا تماما أمام أعين القوى الإسلامية العربية الأخرى مما أوجد ترابطا شديدا مع تونس في كفاحها ضد الصليبيين في الوقت الذي كان فيه ميزان القوى يتجه لصالح المسلمين ، مما حتم على تونس أن تقوم بدور كبير في التصدى لهذه الحملة بصفة خاصة والجهاد ضد الصليبيين ببلاد المغرب بصفة عامة، على الرغم من المؤامرات والاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها بلاد المغرب العربي وقتها مما يدل على ترابط فكرة الجهاد المشترك بين العرب ضد الصليبيين ، سواء في مصر أو في بلاد الشام أو في المغرب العربي كله (٢).

Matt. of West., vol. II, p. 450.

٢- موبروبد: المروب المقدسة، ج٢ ، ص٦د٣ .

٣- جوزيف نسيم يوسف: الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى، حر٢٣٨، ٢٥٨.

## الفصل الثالث

## وصول لويس التاسع إلى تونسس (١٨ يوليو ١٢٧م / ٢٦ نو القعدة ٦٦٨هـ)

وصول لويس التاسع قبالة قرطاجنة في ١٨ يوليو ١٧٠٠م / ٢٦ ذى القعدة ١٦٨ هـ - مناقشة مختلف الأراء حول تاريخ وصول المحلة إلى تونس- سقوط قلعة قرطاجنة في قبضة الصليبيين ، والآثار المترتبة على ذلك- موقف المستنصر من المحلة والآثار السلبية التي ترتبت على سوء خططه- استعدادات الظاهر بيبرس لمواجهة جيوش المحلة واستئصال شافتها داخل مصر وخارجها-- بناء الفرنج للمحسكرات والأسوار الدفاعية داخل قرطاجنة - المناوشات العسكرية المتقطعة بين قوات لويس والمسلمين بتونس، ونتائجها .

هكذا تمكن لويس من جمع شتات حملته والتقاط أنفاسه بعد وصوله قبالة مدينة قرطاجنة عقب الرحلة الصعبة التي واجبته هو وقواته من سردينيا إلى تونس ، وبات محتما عليه أن يعيد تقييم الموقف من جديد لمواجهة المأزق الذي وضعه فيه المستنصر. فقد ذكرنا من قبل أن لويس ومن معه من قادة الحملة قد أصابهم الذهول من التحدي السافر الذي أظهره المستنصر حيالهم، والذي كان مغايرا تماما للوعود التي قطعها على نفسه بتسليم بلاده لهم، ودخوله في الدين المسيحي كما ادعى بعض المؤرخين الغربيين. فقد كان ذلك الموقف سببا في حدوث الضطراب شديد بين صفوف الحملة ، لأن لويس كان قد عقد آمالا كبيرة على هذه الوعود.

ويبدو أن اعداده للحملة قد اعتمد إلى حد بعيد على المساعدات المزعومة من قبل صاحب تونس. لذا أصبحت الأمور أكثر تعقيدا ، خاصة وأن الملك الفرنسى قد واجه الأمرين من قلة الأقوات وانتشار الأمراض بين جنوده قبل أن يقترب من تونس ، وذلك بسبب طول الانتظار بميناء اجمورت ، وتنضر وصول الامدادات التي كان قد اتفق عليها مع قادة أوروبا هذا، فضلا عن أن العواصف الشديدة التي واجهتهم في الطريق ، وسوء الأحوال الجوية، كان لها أكبر الأثر في وضوح الخلل والاضطراب في صفوف الحملة ، وساعدت على انتشار الأمراض بين جنودها . لذلك كان عليه أن يعمل على اعادة تقييم كل خططه في ضوء هذه المستجدات .

وقبل أن نستهل حديثنا عن الأحداث التي صاحبت نزول لويس وجنوده إلى قرطاجنة ، لابد أن تستعرض مختلف الآراء التي ثارت حول الميعاد الذي وصل فيه إلى تونس. فقد وردت اشارات عديدة متضاربة بهذا الخصوص إذا أوضحنا من قبل أن لويس عندما وصل مدينة قرطاجنة لم يحتلها على الفور بل أمضى بعض الوقت في عرض البحر قبل أن يقتحم المدينة. ولذا تعددت الآراء حول الوقت الذي نزلت فيه قواته إلى المدينة. ولم يقتصر الاختلاف في الآراء حول يوم الوصول ذاته، بل امتد ليشمل الشهر والسنة التي قامت فيها الحملة.

فيذكر المؤرخ الغربى وليم دى نانجى أن وصول القوات الصليبية إلى تونس كان يوم ١٨ يوليو ١٢٧٠ م / ٢٦ ذى القعدة ١٦٨هـ (١)، في حين يؤكد ابن خلدون أن وصولهم كان أخر شهر ذى القعدة ١٦٨هـ / ٢٢ يوليو ١٢٧٠م (٢). بينما يذكر هرقل أن وصولهم كان يوم ١٥ يوليو ١٢٧٠م / ٢٣ ذى القعدة ١٦٨هـ ، وأن احتلالهم لقرطاجنة تم بعد ذلك بتسعة أيام أى يوم ١٤ يوليو ١٢٧٠م ٢ ذى الحجة ١٦٨هـ (٢)، أما ابن أبى دينار ظم يحدد يوما معينا في شهر ذى القعدة ، بل ذكر أنه خلال هذا الشهر من عام ١٦٨هـ / يونيو - يوليو ١٢٧٠م كان وصول القوات الصليبية قبالة تونس (١).

فى حين ذهبت طائفة أخرى من المؤرخين المسلمين والمسيحيين إلى أن وصول الحملة قبالة تونس كان فى شهر ذى الحجة ٦٦٨هـ / أغسطس ١٢٧٠م. فيذكر ابن أبى زرع أنه فى ٢٥ تونس

-1

Nangis, Op. cit., p. 449 Cf, also: Richard, Op. cit., p. 184; Bailly, Op. cit., p. 309; -\
Boulenger, p. 247.

٢- ابن خليون : العبر، ج٦ ، ص٢٩١ .

Eracles, Op. cit., p. 458.

٤- ابن أبنى تينار : المؤنس في تاريخ أفريقيا وتونس، ص١٢٨ ، أنظر أيضا : محمد الحبيب : اب
 التاريخ، ص٢١٦ .

ذى الحجة 177ه / 10 أغسطس 170 / 10م كان وصول القوات الصليبية إلى تونس (1). وقد اقترب معه من هذا التاريخ ابن القنفذ الذى يذكر أن نزول النصارى تونس كان يوم الخميس 170 / 10 ذى الحجة 170 / 10 أغسطس 170 / 10 ، وقد اتفق معهما المؤرخ الغربى رينو بأن وصولهم تونس كان خلال شهر أغسطس 170 / 10 محرم – ذى الحجة 170 / 10 مديد اليوم 170 / 10 .

هذا ، في الوقت الذي اختلفت فيه طائفة أخرى من هؤلاء المؤرخين حول العام الذي وصلت فيه الحملة إلى تونس . فيذكر جوفروا دى بلييه Geoffroi de Beaulieu أن وصولهم تونس كان عام ١٩٦٤م / ١٩٦٩هم ، إذ يقول ، «أنه الوقت الذي أتى بثمار الجهود التي بذلها البابا كليمنت الرابع Clement IV (١٣٦٥–١٣٦٨م) من أجل انفاذ الحملة الجديدة التي كانت وجهتها تونس هو عام ١٩٦٤ (١٩٦٣هـ) ». في حين يؤكد أبو الفدا أن وصولهم كان عام ١٩٦٨هـ / ١٩٧٠م دون تحديد لليوم أو الشهر(٥). وقد اتفق معه جان جوانفيل الذي أورد أن تاريخ الحملة كان عام ١٩٧٠م / ١٩٧٠م من ثراء كتاباته حول ميرة لويس وحملتيه على مصر والشام، إلا أن عدم مصاحبته للحملة ضد تونس لم يتح له الفرصة للحديث عنها باسهاب (١).

ومن الغريب أن هذا التضارب لم يكن بين المؤرخين وحدهم ، بل وجد التضارب في روايات المؤرخ الواحد بهذا الشأن. فيذكر المقريزي مثلاً أنه في عام ١٦٦٠هـ / ١٢٦١م - ١٢٦٢م جمع الفرنسيس عساكره يريد أخذ دمياط فأشار عليه أصحابه بقصد تونس أولا ليسهل له أخذ

١- ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٧٨ ،

٢- ابن القنفد (أبو العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب ابن القند القسنطيني): الفارسية في
 مبادئ الدولة الحفصية تونس ١٩٦٨، ص١٣١ .

Reinaud, Op. cit., p. 519.

Beaulieu, Vita Ludovici noni, R. H.G.F., t, xx, p. 20.

د- أبو القدا : المختصر في أخبار البشر، ج٢ ، ص١٩٦ ، ابن الوردى : تتمة المختصر ، ج٢ ، ص٢١٩ .
 Joinville, Op. cit., p. 299 .

دمياط بعد ذلك ، فسار إلى تونس وأشرف على أخذها (1). وقد أيده فى روايته الكتبى (7) عندما قال إن تاريخ تلك الحملة هو عام (7)هـ . ويأخذ بهذا التاريخ عدد غير قليل من المؤرخين المسلمين. فيذكر أبو المحاسن (1)ه فى عام (7)هـ (7)م المراح المراح المؤرخين المسلمين. فيذكر أبو المحاسن (1)ه فى عام (7)هـ (7)م المورة إلى البلاد الإسلامية لأخذ ثأره مما جرى عليه بدمياط ، واهتم لذلك اهتماما كبيرا. (7)م وفى سنة ستين وستمائة قصد السواحل المصرية فقيل له إن قصدت مصر ربما يجرى لك مثل المرة الأولى والأحسن أن تقصد تونس وكان ملكها يومئذ محمد بن يحيى الملقب بالمستنصر (7). ويذكر المقريزي فى رواية أخرى عن حملة تونس أنه (7)م ورد الخبر بمسير الفرنسيس وملوك الفرنج إلى تونس ومحارية أهلها، فكتب السلطان إلى صاحب تونس بوصول العسكر (7). وأيده فى روايته هذه ابن الفرات الذى قال أنه فى شهر محرم من عام (7)م أنوفمبر – ديسمبر (7)م غزل الفرنج بقيادة الفرنسيس على تونس (7)م ويذلك زاد عن الأخرين بتحديد الشهر. ثم عاد المقريزي وأورد أخبار الحملة مرة ثالثة ضمن أحداث عام (7)م ألسلطان أبوعبدالله المستنصر ملك تونس، فاستعد له السلطان أبوعبدالله المستنصر ملك تونس (7)م.

وعلى أى الأحوال يعتبر التحديد الزمنى الذى أورده المؤرخ الغربى ولم دى نانجى ومن اتفق معه من المؤرخين المسيحيين والمسلمين من أن تاريخ الحملة كان ١٨ يوليو ١٢٧٠م / ٢٦ ذى القعدة عام ١٦٨هـ هو أدق ميقات لها وذلك لأنه كان معاصرا للحملة وشاهد عيان لها ، واتسمت روايته بالصدق والواقعية ، لأن يوم ١٨ يوليو وهو يوم الوصول قبالة تونس يطابق إلى حد كبير المدة التى يمكن أن يقطعها الأسطول من سردينيا إلى تونس والتى تقترب من ثلاثة

١- المقريزي : السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٢٠٠ .

٢- الكتبى: فوات الوفيات، ج١ ، ص٨٢-٨٤ .

٣- أبو المحاسن: المنهل الصافي، ج٢ ، ورقة ٢٠ .

١٠ القريزي: السلوك، ج١، ق٢، ص٠٩٤.

٥- ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، ج١١، لوحة ٢٧، ج١٢ ، لوحة ٧٤ .

٦- المقريزي : السلوك ، ج٢١ ، ق٢ ، ص٦٥٣ ، أنظر أيضا :

Reinaud, Op. cit. p. 516, Archer and kingsford, p. 401 Sejor Saint Louis, pp. 155-107.

أيام حيث كان مغادرتهم سردينيا يوم ١٥ يوليو مع احتساب الفترة التي قامت فيها العاصفة والتي لم تزد عن بضع ساعات . وهذا يجعل وصولهم يوم ١٨ يوليو تاريخا مقبولا(١) ، والدليل على ذلك أنه بعد هذا التاريخ بأسبوع بدأت المناوشات بين الطرفين، ويطابق هذا رغبة لويس في اختيار فصل الصيف موعدا لهذه الحملة(٢).

وإلى جانب هذه الطائفة من المؤرخين وجد عدد أخر منهم مروا مرور الكرام حول توقيت الحملة (٢). الأمر الذي أوجد تضاربا بين روايات الجميع حول المدة التي قطعتها الحملة في تونس أيضا .

وإذا كانت المصادر العربية والأجنبية، قد اختلفت حول تاريخ الحملة فقد اختلفت أيضا حول اسم حاكم مصر آنذاك . فيذكر ابن إياس أنه وردت أنباء عن حملة جديدة للويس بعد كسرته في دمياط وذلك زمن الخليفة المنصور . يقول «إن ملك فرنسا لما اعتقل بدار ابن لقمان كاتب السر وتولى عقابه الطواشي صبيح الفاطمي ... إلى أن افتدى نفسه وأقاربه وحلفوا إيمانا عظيما بألا يتعدى على بلاد المسلمين إلا أنه بعد ذلك حدثته نفسه بالعودة إلى أخذ مصر رغم أنه كان يدفع الأموال للملك المعز أيبك ، فجمع العساكر وضع المراكب الكثيرة وقصد العودة لأخذ دمياط فلما بلغ المنصور ذلك جمع الأمراء وضربوا المشورة فالتقى أهل الرأى على أن يرسلوا إليه مطالعة من عند السلطان بالتهديد والحط عليه (٤). وهذه الرواية

Nangis, Op. cit. p. 449.

-1

۲- روى نانجى أن لويس التاسع قد ذكر صراحة للسفارة التى أرسلها المستنصر إليه قبل قدوم الحملة إلى تونس وأننى قد قررت أن أحضر إلى بلدكم لأنظم أموره وسيكون ميعاد حضورى فى فصل الصيف فى Nangis, Op. cit. شهر أغسطس حتى أتمكن من جمع محاصيل هذه البلاد فى هذا الشهره، للمزيد أنظر: p. 449.

Wiegler, Infidel Emperor, p. 317; Chartres, R. H. G. F, t. XX, p. 36; St. Pathus, R. -Y
II. G. F, p. 67; Anonymous, Gesta Santi Ludovici Noni, R. H. G. F, t., XX, p. 657.

٤ - بعد مقتل المعز عز الدين أيبك أول سلاطين المماليك بتدبير من زوجه شجر الدر تولى بعده ابنه الملك المنصور نور الدين على وكان عمره أنذاك خمسة عشر عاما وابتدأ ولايته يوم ٢٦ ربيع أول ٥٥٠هـ/ ١٢٥٧م، إلى أن ثارت المشاكل بينه وبين الأمير سيف الدين قطز، وانتهى الأمر بالتخلص من المنصور وتولية قطز الحكم في ١٥٥٨هـ / ١٢٥٦م أي أن تولية المنصور وعزله كانا قبل أحداث هذه الحملة بما يزيد عن اثنتى =

ليس لها أى أساس من الصحة لأن المرة الوحيدة التي فكر فيهل لويس العودة لمهاجمة المسلمين في دمياط ثم حول وجهته إلى تونس كانت زمن الخليفة الظاهر بيبرس وليس على عهد المنصور بن المعز أيبك. وأما إذا كان ابن اياس يقصد المنصور خليل ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب من زوجه شجر الدر فإنه قد جانب الحقيقة أيضا لأنه مات وهو طفلا في حياة أبيه الصالح نجم الدين «(۱). وغير مقبول أن يكون المقصود هو المنصور سيف الدين قلاوون والد الأشرف خليل لأنه جاء في تاريخ لاحق لايتمشى مع تسلسل الأحداث .

وكيفما كان الأمر، فبعد وصول لويس قبالة قرطاجنة أصبح شغله الشاغل في بداية الأمر، أن يعمل على علاج مرضاه الذين بدأ المرض يستشرى بينهم وينهك قواهم. فقد ذكرنا أنه أرسل عددا من رجاله الذين تخفوا في زى تجار تونس للعمل على شراء احتياجاتهم . وبعد عودة هؤلاء إلى لويس يفيدونه باكتشاف أمرهم ، صمم لويس على توسيع نطاق هذه البعثات. ونزل هؤلاء بصورة علنية ، محاولين ارغام الأهالي أن يبيعوا لهم ما يحتاجونه . وقد تصدى لهم التجار التوانسة ورفضوا امدادهم بالمؤن أو الاسعافات اللازمة لعلاج مرضاهم. ويشير نانجي أن هؤلاء الجنود رجعوا إلى قائدهم وهم في شدة الحنق والغيظ من أهالي قرطاجنة .

= عشر عاما . والمزيد أنظر المقريزى: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٥٠٥ ، أبو المحاسن النجوم الزاهرة ، ج٧، ص٤٠ ، أبو المحاسن النجوم الزاهرة ، ج٧، ص٤٠ ، ابن اياس: تاريخ محصر ، ج١ ، ص٨٥-٨٨ . ويلاحظ أن رواية ابن اياس تضحمنت بعض الاخطاء التاريخي. إذ ورد فيها أن ابن لقمان كان كاتب السر والحقيقة أنه كان يشغل منصب قاضى القضاة بالديار الصرية كما جاء أن الذي تولى حراسة لريس في أسره هو صبيح الفاطمي، والحقيقة أنه كان يعرف باسم صبيح المعظمي نسبة إلى المعظم توران شاه آخر ملوك الدولة الأيوبية في مصر .

١- من المعروف أنه بعد موت المعظم تورانشاه . آخر ملوك الدولة الأيوبية عهدت شجر الدر بزمام الأمور عز الدين أبيك التركمانى الصالحى، ولم تترك له السلطة المطلقة فى كل شى ، بل كانت شريكا له فى الحكم ولايقضى أمرا إلا بالرجوع إليها. بالإضافة إلى أن كل التوقيعات كان تتم باسمها وصورتها عليها وكتب بجوارها «والدة خليل» وهو المنصور خليل ابنها من الصالح نجم الدين ، مما يدل على دهائها وسعة حيلتها باضفاء صفة اشرعية على حكمها وللمزيد أيضا: الفيومى: نثر الجمان، ج٢، ورقة ٢٢ أ ، ب، أبو المحاسن : النجوم ، ج٢ ، ص٣٦٤ ، ابن واصل : صفرج الكروب، ج٢ ، ص٣٧٢ ، النويرى: نهاية الأرب ، ج٧٢ ، لوحة ٥٩-٩٦ ، السخاوى: تحفة الأحباب ، ورقة ٧٢-٧٢ ، راجع أيضا : جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام، ص١٤١ ، حامد غنيم: الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية، ص١٢-١٢ .

ويبدو أن الأمور حتى ذلك الحين قد اتسمت بالطابع السلمي، ولم يتعرض مؤلاء لأي محاولة اعتداء من قبل أهل تونس. ويرجع هذا إلى طبيعة العلاقات بين التونسيين والفرنج من قبل حقيقة أن نواياهم في هذه المرة كانت عدائية ولكن المصادر لم تشر حتى ذلك الحين بوقوع اشتباكات بينهما. وقد اضطر الجنود إلى بذل المحاولات المكنة للحصول على ما يحتاجونه ولكن دون جدوى حيث قام التجار التونسيين بنقل بضائعهم خارج مدينة قرطاجنة على ألايبيعوهم اياها(١). وأمام تدهور الموقف ، وفشل خطة لويس في اجبار الأهالي على امدادهم بما يحتاجونه عقد مجلسا جديدا لمناقشة الموضوع من مختلف جوانبه والتوصل إلى أفضل سبل للخلاص من هذا المازق . وكان الملك والبارونات متألمين من هذا الوضع «وقد أبدى أحد كبار الفرسان ويدعى بيير شامبليون Peierre de Champilion استياءه وغضبه الشديدين وأقسم أمام الملك أنه كان باستطاعتهم أن يفتكوا بهؤلاء وأن يجبروهم على بيع الأشياء الخاصة بهم ولكننا توقفنا عن هذا للعلاقات الطيبة والمودة التي بين الملك وهؤلاء القوم «٢). وقد أيده في هذا عدد من المارشالات والفرسان الآخرين عندما قالوا له « أن أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها فيما بعد هي استخدام القوة المسلحة دون رحمة». ويبدو أن الملك لويس كانت لاتزال لديه بعض الآمال في تغير موقف المستنصر ، وأن يوافق على تسليم بلاده سلما وبدون اراقة للدماء . ويناء على ذلك رفض الاقتراح الخاص بحمل السلاح مبكرا والتريث حتى تنجلي الأمور(٢). ومن شدة حرص لويس على كسب أهل تونس إلى جانبه أنه بعث إليهم برسالة ودية حاول فيها اقتاعهم بأنه لاشأن له بأي تحصينات عسكرية داخل قرطاجنة ، وإنما يرغب في

Nangis, p. 447; Matt. of West., p. 450; Cf also: Dury. Hist. de France, t. I, p. 366. — Nangis. Op. cit., p. 445; Chronique Anonyme finissant en 1286, R. H. G. F., t. XXI — P. Pp. 84-86; Eracles, p. 459; Reinaud, Op. cit., pp. 521-523; Beaulieu, Vita Ludovici noni, R. H.G.F, t. XX p. 21; Cf. also; Guizot, St. Louis, pp. 135-136.

٣- من المعروف أن الرأى العام المسيحى كان قد عقد أمالا كبيرة على تحالف المستنصر مع الغرب المسيحى، وكان هذا تصورا خاطئا من وجهة نظرهم لأن المستنصر لم تكن علاقته الودية مع لويس تزيد عن نطاق المالاة واتقاء شره دون تقديم أية تتازلات من قبله والمزيد أنظر:

Michaud, Crois VI, p. 20; Hassall, France, p. 38; Miller, Hist, de France, vol. II, pp. 43-44.

معالجة مرضاه وتقديم العناية الكافية لهم، وأن يوافق الأهالي على بيع كل الأشياء التي تحتاجها الحملة.

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل عل تدهور الموقف بين صفوف الحملة وازياد المرض بين الجنود(١).

ولكن يبدو أن كل هذه المحاولات لم تأت بنتيجة ايجابية مع أهالى قرطاجنة ، الأمر الذى أثار الجند ضدهم ، وكان الفرسان يرددون أمام الملك بأن أهالى تونس على استعداد لفعل أى شئ إلا التعامل معهم وأمام هذا الموقف اضطر الملك ، مرة أخرى، إلى إرسال مبعوثين من قبله لابتياع بعض الحاجيات وشراء المؤن اللازمة للجيش . فعلى الرغم من الاستعدادات الهائلة للحملة قبل رحيلها من اجمورت ، إلا أن طول الانتظار داخل اجمورت قد عاد بالكثير من الأضرار عليها إذ أضاع على الفرنج فرصة كبيرة لتوفير المؤن من جديد بعد نفاذ المخزون لديهم كما اضطروا إلى انفاق الكثير من الأموال لتغطية متطلبات الجند أثناء وجودهم باجمورت ثم سردينيا ، مما عاد بالضرر عليهم ، وكان كل هذا مدعاة للتونسيين للاستعداد لهم لمواجهتهم عسكريا واقتصاديا. وقد أدرك رجال الحملة ذلك، لدرجة أن الملك لويس فكر في عرض أشياء ثمينة للبيع ربما لم يكن يفكر مطلقا في بيعها من قبل، ليتسن له الحصول على احتياجاته الملحة.

ويتضح من هذه الاشارة الحالة المتردية التى وصلت إليها الحملة قبل أن تبدأ بتنفيذ أى خطوة إيجابية ضد تونس . كما أنها تكشف عن قسوة المجاعة التى ألمت بالجيش مما جعل لويس يضحى بكل ثمين وغال لانقاذ جيشه من هذه المحنة . كل هذا يدل دلالة واضحة على أن لويس قد عقد آمالا كبيرة على المستنصر ، وأيضا على استتباب الأمور بين قواته ، ولم يضع في حسبانه أنه بانتظاره كل هذا البلاء ، ولم يتصور أن يجعل منه المستنصر ألعوية وأنه لم يكن صادق النية في أي وعد قطعه على نفسه . والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لرجل محنك مثل لويس أن يتصور ببساطة ويلاهة كل ذلك ؟ والشئ المحقق أن الحمى الدينية داخل لويس لنشر الدين المسيحى في شمال افريقيا جعلته يستغرق في أحلام اليقظة ويغمض عينيه عن الكثير من الحقائق الهامة التي تنفى ويشدة قبول المستنصر التواطؤ معه وتسليم بلاده

إليه. وهذا، فضلا عن أنه لم يضع في حسبانه عامل الخبث والدهاء الذي كان يتعامل به المستنصر مع خصومه ، فكانت النتيجة أنه أوقعه في شراكه .

والمهم أن كل هذه المحاولات السلمية التي بذلها الصليبيون في استمالة أهل تونس إلى جانبهم قد بات بالفشل وتيقنوا أن الأمور لن تحسم إلا بالقتال، وقد التمس الجميع من لويس السماح لهم بعدم الانتظار أكثر من ذلك والمبادرة باقتحام مدينة قرطاجنة ، كما أعلنوا لقائدهم أنهم سوف يتعاملون مع أهالي المدينة بأسلوبهم الخاص، وأقسموا على التنكيل بهم عقابا لهم على تعنتهم هذا(۱). فعلى الرغم من قصر المدة التي أمضتها الحملة قبالة تونس والتي لم تتعد أياما معدودات قبل الاشتباك العسكري، إلا أن التداعي والانهيار داخل صفوف الجيش الصليبي أدى إلى ازدياد خطورة الموقف.

ويناء على ما تقدم ، لم يجد لويس بدا من الانصباع لرغبة القادة بمهاجمة القلعة والعمل على احتلال مدينة قرطاجنة ، خاصة بعد أن تنكد من نوايا المستنصر وعدم تغير صوقف الأهالي منهم. وتقول الرواية أنه دخل على معسكر لويس عدد من كبار الأمراء والبارونات والفرسان معلنين عن رغبتهم في تقدم بعض قطع الأسطول نحو القلعة ومحاصرتها من جهة البحر<sup>(۲)</sup>. وقد وافق لويس على ذلك ، وتم اعداد خطة محكمة للحصار. وفي يوم الخميس ٢٤ يوليو ١٢٧٠م / ٣ نو الحجة ١٦٨ه ، تقدمت القوات الصليبية نحو قلعة قرطاجنة وصدرت التعليمات بموعد الهجوم ، ومن الغريب أنه على الرغم من أن صاحب تونس كان على علم بكل تونس : وفي اعتقادنا أن المستنصر لم يكن جاهلا بشئون الحكم والحرب والسياسة لكي تونس : وفي اعتقادنا أن المستنصر لم يكن جاهلا بشئون الحكم والحرب والسياسة لكي يتهاون في حماية بلاده وترك للفرنج الفرصة للاستيلاء على المدينة وهو على يقين بأنه سيتمكن بعد فترة من القضاء عليهم لعلمه بالحالة التي وصلت إليها جيوشهم نتيجة الأمراض وقلة المؤن. فكان يعد نفسه ليظهر أمام خصومه من بني مرين ويني عبد الواد بأنه المنقذ لتونس من الضياع ، وأنه أحق من الجميع بوراثة الموحدين . وإلا فلماذا سكت المستنصر تاركا العدو يتقدم نحو البر، حيث كانت خطته التي اتفق عليها مع زعماء الأندلس والموحدين هي اعطاء يتقدم نحو البر، حيث كانت خطته التي اتفق عليها مع زعماء الأندلس والموحدين هي اعطاء

Nangis, pp. 448; Beaulieu, Op. cit., p. 22.

<sup>-1</sup> 

الفرنج الفرصة للتقدم نحو البرحتى يسهل عليه تصيدهم لا ليتركهم يستولون على المدينة. أما الأراء التي أشارت بتركهم في البحرحتى تنفذ مؤنهم ويرحلوا ، فلم تلق أي تجاوب خشية أن يتجهوا إلى ثغر اسلامى أخر(١).

ويناء على ذلك ، صدرت الأوامر بحصار قلعة قرطاجنة الداخلة في البحر وقد ركز الفرنج حصارهم لها بحرا في الوقت الذي أغفل فيه المسلمون هذه الجهة، ووضعوا قوات قليلة لحصيارها برا. وقد أشيار نانجي ويؤيده في ذلك عدد من المؤرخين المسلمين أن «المستنصير كانت تنقصه الكفاءة العسكرية اللازمة لوضع خطة محكمة لحصار القلعة برا ويحرا. ويتسامل وكيف يهمل ذلك وهو يعلم بموقع المدينة بأكملها على الساحل». بل ذهب المؤرخون إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قالوا أن هذا الاهمال من جانبه كاد يأتي على تونس بأكملها ١٠٠٠. وعلى هذا فقد تقدمت القوات الصليبية البحرية نحو القلعة واقتحمتها بسهولة دون وجود أى رد فعل اسلامي من داخلها . وتمكن البحارة الصليبيون من صعود القلعة واعتصموا بداخلها لساعات طويلة حتى يمنعوا أي محاولة أو رد فعل من قبل المسلمين لاستعادتها. ولم يكن عدد القتلى بين الطرفين كبيرا الاختلاف خطة كل منهما. وأسرع الأمراء والبارونات بعد ذلك بنقل أعداد كبيرة من المرضى والمصابين الفرنج للعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة إليهم. كذلك قتل عدد من التونسيين ممن كانوا داخل القلعة أو المحيطين بها، كما سقط عدد أخر من المسلمين أسرى في قبضة الفرنج مما يدل على سوء التخطيط العسكرى من جانب المستنصر لمواجهة ذلك الموقف. وقد ترتب على سقوط القلعة بهذه السرعة دون تقديم تضحيات كثيرة من قبل الفرنج. أثر على ارتفاع معنويات الصليبيين بصفة عامة واويس على وجه الخصوص. وقد أصدر أوامره باليقظة التامة لأي مفاجأة من قبل المسلمين وأعلن لرجاله أنه ليس في نيته خلال الأيام القليلة التي أعقبت سقوط القلعة القيام بأي عمل عسكري آخر، وكان عليه تكريس جهوده للاستفادة من الأوضاع السائدة وقتها ، وعلاج المرضى الذين كان عددهم في تزايد مستمر. ويذكر نانجي أن هذه الخطوة العسكرية الناجحة التي اتبعها الصليبيون ترتب عليها

Nangis, p. 448.

١- ابن خلدون: العبر، ج١ ، ص٢٩١-٢٩٢ .

وأيضاً ابن خلدون : العبر ، ج٦ ، ص ٢٩١ ، أبو المحاسن : المنهل الصافى، ج٢ ، ورقة ٢٥٩ (ب) .

استحواذهم على الأسلاب التي خلفها المسلمون ورامهم(١). ويجب تناول هذه الرواية بحذر، فمن المعروف أن تلك المدينة كانت عبارة عن أطلال وغير أهلة بالسكان، فهى بقايا مدينة قرطاجنة القديمة ، حتى الميناء التابع لها يبدو أنه أتى عليه وقت فقد فيها أهميته التي كان يتمتع بها في العصر القديم. لذا فمن المستبعد أن تكون بها مخلفات ذات قيمة ، وأقصى ما يمكن المصول عليه من الأسلاب أنذاك هو مخلفات الجند وبعض الأسلحة الخاصة بالحصار البرى للقلعة.

ومهما يكن، فمن الأمور التي لايمكن انكارها أن الصليبيين بنجاحهم في الاستيلاء على قلعة قرطاجنة وطنوا أقدامهم فيها ، وتمكنوا من تكوين فكرة دقيقة عن أحوال المعسكر الإسلامي ونقاط الضعف فيه. ولكن هذا لايعني التقليل من الجهد الذي بذله التونسيون في السفاع عن بلدهم ، حقيقة كان هناك قصور في خطتهم العسكرية، ولكنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأخطار التي حلت بهم ، فيؤكد متى أوف وستمنستر قائلا «أنه ما إن وصلنا تونس لم نتوقع أبدا أن يكون المسلمون قد أعدوا من السفن الحربية ما أرهبنا ، وتيقنا من فشل خططنا للاستيلاء على بلادهم «ثم يؤكد» أنه بلغ من كثرة الأساطيل الإسلامية أننا كنا نعجز عن رؤية جزيرة سردينيا التي كان من السهل علينا مشاهدتها ونحن على ساحل تونس «<sup>٢٧</sup>). إذن هذه اشارة أكيدة عن الاستقرار والازدهار اللذين كانت تنعم بهما تونس ، الأمر الذي كان يمكن أن يعينها على الصمود والدفاع عن القلعة . ويرجع سبب ضياعها إلى سوء التخطيط العسكري والتناقض الواضح في شخصية المستنصر وتصرفاته أولا وأخيرا . وأما عن رواية متى عندما قال إن من يقف على ساحل تونس يمكنه أن يرى جزيرة سردينيا ، فهذا معنى مجازي مبالغ فيه لأنه لايعقل أن تكون المسافة بين سردينيا وتونس ثلاثة أيام ومع فيذا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ولعل المقصود بذلك أن تونس هي أقرب المناطق الإسلامية لجزيرة سردينيا .

والمهم أنه في صباح يوم السبت ٢٦ يوليو ١٢٧٠م / ٥ ذي الحجة ٦٦٨هـ، أي بعد سقوط القلعة بيومين أعاد المسلمون تنظيم جيوشهم، وأحاطوا بالقلعة من كل جانب وقد ارتفعت

Nangis, Op. cit., p. 448.

<sup>-1</sup> 

معنوباتهم ورغبتهم في الاستشهاد من أجل انقاذها. وقد انتاب الفرنج الهلع «حيث أحاط بنا المسلمون وهم يصرخون عاليا بعبارات التهديد بأنهم سيفتكون بنا إن لم نرحل حالا عن أرضهم (١) . ويتضح من عبارات التهديد هذه أنه لم يحدث صدام مسلح حقيقي بين الطرفين بعد سقوط القلعة ، بل اقتصر الأمر على المناورات وجس النبض والاستطلاع التي قصد منها التونسيون استفزاز الجيش الصليبي واجباره على الرحيل. أما بالنسبة للمستنصر فكان رد فعله أن أرسل عشرة من كبار الفرسان بهدف ابلاغ الفرنج المعتصمين داخل القلعة بضرورة الرحيل عنها حتى لايفتك بهم (٢). ويبدو أن لويس لم يعبأ بهذه التهديدات حيث كانت خطته التالية هي الاستيلاء على ميناء قرطاجنة ، وهو أهم موقع بالمدينة لأن وصولهم إليه سيسهل عملية نزولهم إلى البر واحتلال المدينة بأكملها . والأخطر من ذلك أنه سيسهل أمر الاتصال بشارل كونت انجو شقيق لويس في صقلية، من أجل ارسال المساعدات والمؤن . ويبدو أن عملية الاستيلاء على القلعة قد شجعتهم لاحراز المزيد من النجاح واتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستفادة من ذلك الوضع وقد غابت عن ذهن المستنصر كل هذه الأمور أو لعله تجاهلها مما أثار ضده عددا كبيرا من ملوك المسلمين الذين اتهموه بالتخاذل والتفريط في بلاده. وأمام تطور الأمور بهذه المدورة أدرك المستنصر صعوبة الموقف ، وأن المشكلة لم تعد تقتصر على ضياع القلعة ، بل استدت إلى مسألة الدفاع عن الميناء ثم المدينة بأكملها . ولم يضيع الصليبيون وقتا في سبيل الاستيلاء على الميناء فبمجرد صدور الأوامر من لويس بهذا الخصوص ، تقدمت القوات الصليبية وهاصرت الميناء من كل جانب ، وبينما كانت جيوش المستنصر في سبات عميق . ولم يحسبوا لعنصر الوقت والمباغثة أي حساب ، ولم يتعظ المستنصر من سقوط القلعة في قبضة الفرنج بهذه السرعة ، مما أثار ضده فريق كبير من المؤرخين المسلمين الذين اتهموه بالتخاذل والضعف (٢). والدليل على ذلك ، أن عملية الاستيلاء على الميناء لم تستغرق الوقت المتوقع لها، بل تمت أسرع من كل التوقعات لدرجة أن لويس

Nangis, Op. cit., p. 449.

-1

وأيضا مونروند : المروب القنسة، ج٢ ، ص٥٦٥-٢٥٤ .

Nangis, p. 449.

-4

Reinaud, Op. cit., p. 517; Nangis, Op. cit., p. 448; Cf. also: Michaud, Crois VI, p. -7
20; Sejor, Op. cit., pp. 155-156.

نفسه لم يصدق الأنباء التي وصلته بهذا الشأن . ويقول نانجي «أنه ذهل في البداية ، ثم ظهرت على وجهه بعد ذلك أسارير الفرح» وأعلن على لسانه أنه لم يكن يتصور أن يتمكنوا بهذه السرعة من احتلاله وأنه قصد من هذه المحاولة الجادة تهيئة الظروف وجس النبض لدى . المسلمين، وأن أقصى ما كان يتمناه أن يوفق جنوده في انزال بعض القوات إلى المدينة لاحضار حاجياتهم » (۱) . أما عن التفاصيل العسكرية لاحتلال ميناء قرطاجنة ، فلم تسعفنا المصادر من عربية وأجنبية بالكثير منها سوى تلك الاشارات المقتضبة التي وردت على لسان نانجي بتقدم عدد كبير من الفرنج نحو الميناء وأنهم لم يجدوا أي رد فعل يحول دون احتلالهم نانجي،

بعد ذلك عقد لويس مجلسا طاربًا حضره الأمراء والباروبات ، وقد غمرت الجميع الفرحة والتفاؤل لهذه الأنباء ويقول نانجى «أنه حضر هذا الاجتماع وشاهد لويس يتهامس مع بعض المقربين ولايدرى حول أى شئ دار الحديث ولكنه يرجح أنها مشاورات خاصة حول أفضل السبل الواجب اتخاذها للحفاظ على مكاسبهم العسكرية التي أحرزوها على حساب المسلمين». وقد دارت مناقسات علنية داخل المجلس ويقول نانجى «أنه لم يكن هناك أى ضلاف بين المجتمعين فيما يتعلق بالخطوة التالية وهي الاستيلاء على المدينة نفسها ، طالما أن الظروف في صالحهم ، خاصة وأن الاستيلاء على كل من القلعة والميناء قد تم بصورة سريعة ودون تقديم أي تضحيات من قبل الفرنج . حقيقة أنهم كانوا يدركون أن المسلمين متربصين بهم، لكنهم استهانوا بهم ويخططهم المزقة للدفاع عن المدينة مما أطمعهم في توجيه المزيد من الضربات

----

Nangis, Op. cit., p. 448.

٢- لم تتعرض المصادر الإسلامية لتقاصيل هذه الأحداث، وكل ما جاء فيها مجرد اشارات عابرة تفيد أن لويس هاجم تونس وضيق عليها الحصار، وكادت تقع في قبضته نتيجة عدم احكام المستنصر لخططه العسكرية انظر: المقريزي: السلوك، ج١، ق٢، ص١٤٤، الكتبي: فوات الوفيات، ج١، مع٨٥-٨٥، ابن

-1

الفرات: تاريخ الدول والملوك، ج١٢ ، لوحة ٧٤ ، ابن أبي دينار: المؤنس، ص١٢٨ ، المسعودي: الخلاصة النقية، ص٦٢ ، ابن خلدون : العبر، ج٦ ، ص٢٩١ . راجع أيضا :

it a 150

وعلى الرغم من ذلك ، فقد نادى بعض الأعضاء الذين حضروا المجلس بضرورة الاهتمام بأسر الميناء والقلعة ، وارجاء أمر الاستيلاء على المدينة نفسها بعض الوقت حتى لاينشغل الفرنج بأكثر من جهة في وقت واحد، فيضيع الميناء من أيديهم لما له من أهمية قصوى بالنسبة للطرفين خاصة وأن الصليبيين تصوروا أنه باستيلائهم على الميناء سينفتح الطريق أمامهم إلى مصر ثم أفريقيا بأجمعها بعد ذلك(۱). ويبدو أن نشوة النصر جعلت أحلامهم تتزايد ولم تعد تقتصر على جبهة اسلامية معينة، مما يؤكد من جديد أن الهدف الديني لتلك الحملة كان شبه منعدم . وعلى الرغم مما أكده بعض المؤرخين الغربيين من أن تلك الحملة كانت تتميز بطابع ديني، فلماذا لم يذكروا أن نجاح الصليبيين في تونس سيوصلهم إلى بلاد الشام لتخليص الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين وهو الهدف الأساسي للحركة الصليبية ؟ والاجابة بسيطة وهي أن استحواذ الفرنج على مصر وأفريقيا سوف يشفي غليلهم في الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية فضلا عن هيمنته الكاملة على ديار الإسلام. أما الدافع الديني فهو الستار الذي اخفوه وراءه نواياهم الحقيقية.

هذا فضلا عن أن هؤلاء الغزاة قد بالغوا في قيمة انجازاتهم بقرطاجنة . فمن المعروف تاريخيا أن هذه المدينة حسبما أسلفنا قد فقدت بريقها وأهميتها منذ زمن بعيد ، وأنهم جابوا إلى اطلال وخراب وليس إلى مدينة منتعشة اقتصاديا حسبما كانوا يتصورون . بالإضافة إلى أن الميناء الذي علقوا عليه الأمال لم يكن يشكل قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لتونس ، حيث أهمل أمره منذ فترة غير قصيرة ، ولكن واجب الدفاع عنه من قبل المسلمين لا علاقة له بقيمته وقتذاك . بل تكمن الخطورة في أن تحكم الفرنج في الميناء سيسهل عملية نفاذ المسيحيين داخل تونس نفسها، ذلك أن المسافة بين تونس وقرطاجنة لم تكن تتعدى بضعة أميال (٢).

وبناء على ما تقدم ، أصبح الشغل الشاغل للصليبيين هو جس نبض التونسيين الموجودين على أرض قرطاجنة دون الدخول في صراع دام معهم ودون تكريس أي جهد لعمل عسكري

Nangis, pp. 448; Michaud, Crois, VI, pp. 20-22; Reinaud, Op. cit., p. 517, also: -\
Miller, Op. cit., t. II, pp. 43-44.

٢- لاتزيد المسافة بين قرطاجنة وتونس عن صيلين، ولايوجد بها مكان آهل بالسكان إلا الأرض المرتفعة المعروفة بالمعلقة. والمزيد أنظر: الادريسي: صفة المغرب وأرض السودان، ص١١١-١١٤ .

مباشر. وقد عين لويس لهذه المهمة شخصين هما فيليب دليس Phiippe de Laise أويالستين Sir Opalstin على أن تكون مهمتهما دخول المدينة ليلا والعودة في الصباح إلى مقر قيادة الملك ويتم هذا يوميا لنقل الأخبار إليه أولا بنول(١). ويتضح من هذه الرواية أن التونسيين أهملوا تماما الرقابة، لأنه كيف تمكن بهذه السهولة لمبعوثي الملك النزول إلى البر والتجسس على أحوال تونس ثم العودة إلى أسطولهم في عرض البحر حيث مقر الملك دون أي مقاومة بحرية أو برية من قبل أهل تونس الذين يشتهرون بأنهم بحارة مهرة ومشهود لهم في هذه المضمار. فكيف لايدركون أمر الجواسيس إن كان ثمة رقابة حقيقية لكل تحركات الفرنج. والحقيقة أن هذا الموقف المتخاذل من قبل التونسيين يناقض ما حاول بعض المؤرخين المسلمين اظهاره من أن التونسيين كانوا في حالة استعداد تام وأن الطوارئ كانت على أشدها في أنحاء اليلدة(٢). ويؤيد الرأى السابق بوجود اضطرابات في خطط صاحب تونس.

والتفسير الوحيد لهذا التضارب هو أن التونسيين لم يفضلوا الالتحام مع العدو بدليل الاتهام الذي وجه إلى صاحب تونس بأنه يجب أن يتحلى بالشجاعة وأن يتحرك للدفاع عن بلاده وأن يكف من مداهنة العدو(٢)، لأن سلبيته هده وعدم دخوله في معركة حاسمة لقمع العدو زادت من كراهية المسلمين له ، وخاصة الظاهر بيبرس سلطان مصر الذي تحرك من بلاده للدفاع عن تونس سواء بارسال المساعدات المادية والعسكرية أو العمل على توطيد كلمة المسلمين، وحث العربان والمغاربة والموحدين على ضرورة الجهاد للدفاع عن البلد وايقاظ المستنصر من غفوته التي ستأتي على الأخضر واليابس، ولكن ليس باستطاعتنا أن نجزم ويشكل نهائي بتواطؤ المستنصر كما اتهمه البعض . وكل ما في الأمر أنه من وجهة نظرنا ويشكل نهائي والحياة في النخرة العسكرية للدفاع عن بلاده برا ويحرا ، رغم أنه لم يكن ينقصه أبدا الذكاء والحيلة في التخلص من خصومه في الداخل . ويتضع هذا في مواقفه من

Nangis, Op. cit., p. 448; Reinaud, Op. cit., p. 517.

۲- الكتبى: فوات الوفيات ، ج۲۱ ، ص۸۳-۸۶ ، ابن خلاون : العبر ، ج٦ ، ص۲۹ ، ابن الودى : تتمة المختصر، ج٢ ، ص۲۹ ، المقريزى: السلوك ج١ ، ق٢ ، ص٩٠ ، أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، ج٢ ، ص١٩٦ ، ابن أبى زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٧٨ ، محمد الحبيب : لب التاريخ ص٢١٦ .

٣- اين القرات: تاريخ الدول، ج١٢، لوحة ٨٩، ابن أبي دينار : المؤنس ، ص١٢٨ . أنظر أيضا : Reinaud, Op. cit., pp. 517-518 .

العربان والظوط وعميه اللحياني والمجدور ، فقد استعمل معهم كل الحيل والوسائل للقضاء عليهم جميعا . فضلا عن أن جماعة الموحدين والمغاربة الذين شاركوه في الرأى بترك الفرنج ينزلون إلى البر ثم يتصديبونهم بعد ذلك، ثبت أنه رأى خاطى بسوء خططهم العسكرية المخالفة تماما لكل تحركات لويس فكان لابد أن يثبت حسن نواياه ويسرع بالتحرك لانقاذ الموقف ولكن سكوته أكد بعض الاتهامات بخيانته وعدم وضوح مسلكه وخطته في مواجهة العدو من البداية .

المهم أن الأخبار كانت تصل إلى لويس على نمط واحد، وهو استمرار الوضع على ما هو عليه. من وجود حالة استعداد عسكرى في تونس دون أي محاولات فعلية لاسترجاع القلعة أو الميناء أو محاولة الالتحام مع أسطول الصليبيين في البحر . وكانت هذه الأخبار دافعا للفرنج لاعداد الخطة المحكمة لمهاجمة مدينة قرطاجنة ومحاولة الاستيلاء عليها . ويالفعل تمكنوا من احتلال مناطق عديدة محيطة بالميناء. كانت خالية تماما من السكان بدليل أنهم لم يحصلوا على أسلاب تذكر من جراء هذه المحاولة، ويبدو أن الأهالي حين رأوا رجحان كفة الصليبين. وضياع الميناء دون القيام بعمل عسكرى ، آثروا الرحيل بعيدا عن منطقة القتال حاملين معهم كل ما أمكنهم حمله من متاع ونفائس . ولم يكن عدد هؤلاء السكان كبيرا لأن المدينة ذاتها، كما سبق القول ، لم تكن عامرة بالأهالي (١).

ويقول نانجى «أنه يوم احتفالنا بعيد القديس يواكيم St. Josehin يوليو ٢٩٠ يوليو ١٩٠٠م ٧ ذى الحجة ١٦٨ه كنا قد قمنا بجولة فى الأرض الجديدة التى تم الاستيلاء عليها قرب الميناء، وكنا نتجول بحرية تامة دون وجود أى عائق من قبل التونسيين. ولكن ظهر أمامنا فجأة عدد غير قليل من المسلمين بالقرب من برج مدينة قرطاجنة . ولم نقف مكتوفى الأيدى بل تعقيبهم الفرسان الفرنجة حتى اضطروا إلى الصعود للاحتماء داخل البرج الذى لم نكن قد استولينا عليه بعد، وظل المسلمون محاصرون داخله حتى صباح يوم ٢٠ يوليو ١٢٧٠م (٨ ذى الحجة ١٨٦٨هـ) وحين علم ملكنا بهذه الأخبار لم يرسل لنا المزيد من الأسلحة لاحكام الحصار حول البرج ، بل اكتفى بالتوجيهات فى الاستمرار فى الحصار» (١٠). ويبدو أن هذه الفئة من المسلمين

١- هم الفئة القليلة التي كانت تسكن بعض الأحياء المهجورة ومن أشهرها أرض المعلقة.

كانت تحمل الأسلحة معها بدليل الاشارات التى أوردها نانجى من حدوث قتال حول البرج وسقوط عدد كبير من القتلى بين الطرفين. إلا أن القتال انتهى باستيلاء الصليبيين على البرج أيضا بالإضافة إلى القلعة والميناء. ولاتخلو هذه الرواية من المبالغة أيضا بهدف اظهار الفرنج بمظهر المنتصرين ، والتقليل من شأن المسلمين. والسؤال كيف دارت رحى هذه المعركة بينما كان هؤلاء الصليبيون يتجولون في الأرض المحيطة بالميناء دون وجود أي تكتيك عسكرى لخطوة جديدة ضد المسلمين. والأرجح أن هذه المعركة كانت مفاجأة أوكمينا أعده المسلمون للفرنج في الطريق وأسفر عن سقوط عدد من القتلى المسيحيين. لذا يجب تناول رواية نانجي بشئ من الصدر. كما يجب ألا ننسى أن أهالي المدينة ربما اشتعلت غيرتهم على بلدهم التي كانت على وشك الضياع ، فمارسوا صنوفا من الفداء والبطولة يأبي هذا المؤرخ أن يشير إليها حتى لايقال من شان بني جلدته ، حيث نتضح من روايته أنه لم يكن هناك تخطيط عسكرى لاحتلال البرج ، بدليل أن لويس فوجئ بهذه الأخبار وأصدر أوامر سريعة بحصار البرج دون أي إعداد أو تخطيط مسبق. فكيف تحدث كل هذه الصور البطولية من قبل جماعة الفرنج وهم يتجولون فقط في المدينة أثناء أحد احتفالاتهم الدينية ؟ فالأمر لايتعدى المناوشات المتغرقة التي يتجولون فقط في المدينة أرض المدينة .

ومع ذلك ، لايمكن أن ننكر أن الصليبيين قد أحكموا خططهم بصورة أفضل من التونسيين، بدليل سقوط قرطاجنة في أيديهم دون وجود عائق يحول دون ذلك وجدير بالذكر أن المؤرخين المسلمين مروا على أحداث سقوط المدينة مرور الكرام ، ولم تتعد اشاراتهم عنها سوى » أن أفريقيا كادت أن تضيع جميعها بعد أخذ قرطاجنة  $n^{(1)}$ . فقد كاد المسلمون أن يغلبوا وتضيع كل أراضيهم جهة المغرب<sup>(٢)</sup> ، وأن المنقذ الوحيد للمسلمين لم يكن نابعا من رد الفعل العسكرى ضد الصليبيين بل نتيجة انتشار الأمراض بين صنوفهم والتي فتكت بهم  $n^{(1)}$ . في حين أورد نانجي اشارات مقتضبة تغيد أن المسيحيين أعملوا في المسلمين القتل. فكان هذا هو نهاية المطاف لكل من وجد منهم داخل قرطاجنة بنجمعها . إذ تمكن الفرنج بعد فترة قصيرة من

١- ابن الوردي: تتمة المختصر ، ج٢ ، ص٢١٩، العيني: عقد الجمان، ج٢ ، ق٢ ، لوحة ٥٥٨ .

٢- أبو الفدا : المختصر ، ج٢ ، ص١٣٦ ، المقريزي: السلوك ، ج١ ق٢، ص٦٠٣ .

٣- ابن رسول: نزهة العيون، ج٢ ، ورقة ١٩٨-١٩٩، ابن الفرات: تاريخ النول، ج١١، لوحة ٢٧ ، ابن الوردى: تتعة المقتصر، ص٢١٩ .

احتواء مدينة قرطاجنة بأكملها وحشدوا قوات هائلة داخل القلعة والميناء والبرج (١)، واصبع المسلمون في قلق شديد لمصير تونس بعد سقوط قرطاجنة بهذه السرعة وكانت العناية الإلهية وراء وقف تقدمهم نحو تونس عندما انتشر المرض داخل جيوشهم(٢).

اقد كان المستنصر في وضع لايحسد عليه. وقد الهتزت صورته أمام باقي المسلمين، حيث اتهمه الجميع بسوء تقدير الموقف واستهانته بأمر الحملة. فالمدينة بتحصيناتها لم تسقط دفعة واحدة بل على مراحل رغم هذا لم تكن هناك انتفاضه قوية من قبله لمنع هذا البلاء ، بل ترك البلاد نهبا للويس وجيوشه وأصبح بوسع الملك الفرنسي التجول داخل قرطاجنة بحرية مطلقة دون وجو رد فعل قوى يوقف هذا الزحف الصليبي على باقي المدينة . وقد أهمل صاحب تونس أمر تحصين المدينة من جهة البر والبحر معا، على الرغم من أنها مدينة ساحلية في المقام الأول مما أفقد التونسيين مدينتهم ، وأصبح الصليبيون قاب قوسين أو أدنى من احتلال تونس نفسها. وقد اتهم المسلمون المستنصر بأنه قد وضع البلاد في موقف حرج حيث تعذر وصول الإمدادات والمؤن إليها بسبب الحصار الذي فرضه الصليبيون حول تونس .

حقيقة أن هذا الحصار لم يترتب عليه حدوث المجاعة في تونس بعكس ما جاء في روايات بعض من المؤرخين الغربيين، لأن تونس كما نعلم سبق وأعدت عدتها لتخزين الحبوب والمؤن بالإضافة إلى أن ميناء قرطاجنة لم يكن يشكل قيمة كبيرة بالنسبة لها. فلم يكن هو المنفذ الوحيد لتونس على البحر ولكن هذا لايشفع لصاحبها تقصيره في أمر الدفاع عنها وتجنب شدة الحصار ووطأته. لقد توالت السفارات والمكاتبات من جميع الحكام المسلمين تهاجم المستنصر وتويخه. ومما زاد الطين بلة وأن المستنصر ردا منه على شدة الحصار الذي فرض عليه قام بإرسال سفارة من قبله إلى لويس ومعها مبلغ ضخم من المال وصل إلى ٨٠ ألف دينار من الذهب بهدف رفع الحصار عن المدينة. وأخذ لويس هذه الأموال ووزعها كمكافأة على الجنود والفرسان والبارونات الذين أخذوا ينفقون منها ببذخ يحمل نغمة السخرية من موقف

-1

Nangis, Op. cit., p. 449; Eracles, Op. cit., p. 458.

٢- الكتبى: فوات الوفيات، ج١، ص٨٤-٥٥، السلوك: ج١، ق٢ ، ص٣٦٤ ، ٢٠٥ ، ابن الفرات: تاريخ النول، ج١٢ ، لوحة ٧٤ ، محمد الباجى المسعودي: الخلاصة النقية، ص٣٦ .

ملك تونس «(١). وقد تعجب المؤرخ رينو من موقف المستنصر قائلا » أنه بدلا من أن ينتفض ويثور على ضياع أرضه يمالئ عدوه بكل هذه الأموال(٢). ثم أين نخائره وأسلحته؟ «٢).

وعلى أى حال، كان هذا الموقف المتخاذل من قبل المستنصر مدعاة لازدياد أطماع لويس فيه، وازدياد احكام قبضته حول بلاده التى أصبحت عرضه لخطر جسيم، وقد أحدث هذا قلقا كبيرا في أنحاء العالم الإسلامي.. فحين وصلت هذه الأخبار مصر وجه السلطان الظاهر بيبرس رسالته القاسية للمستنصر يقول فيها «إن مثلك لايحق أن يلى أمور المسلمين، وأنه يجب عليك أن تتحلى بالشجاعة والآباء ويذل كل الجهد للدفاع عن بلادك (أ)، كما طلب منه الاستفادة من العربان والمغاربة لمواجهة الموقف وتكوين جبهة قوية للدفاع عن البلاد (٥).

ومن الطريف أن المستنصر رد على هذه العبارات القاسية بارسال هدية عبارة عن خمسة وعشرين جوادا . وقد أخذ بيبرس هذه الخيول ووزعها على الأفراد ولم يأخذ لنفسه منها شيئا، ولم يغير هذا من موقفه في مهاجمة المستنصر وتوبيخه، بل أرسل له ردا أشد قسوة من المرة الأولى، وأنكر عليه التظاهر بالمنكر واستخدام الفرنج عونا على المسلمين كما استنكر عليها ما

۱- سبق أن أشار المقريزى إلى موضوع هذه الأموال التي دفعها المستنصر إلى لويس قبل وصوله تونس، وأن لويس أخذها وأصر على غزو البلاد والأرجح أن هذه الأموال دفعت بعد الحصار وليس قبله وذلك لسوء وأن لويس أخذها وأصر على غزو البلاد والأرجح أن هذه الأموال دفعت بعد الحصار وليس قبله وذلك لسوء تقدير المستنصر لخطورة الموقف. أنظر المقريزي: السلوك، ج١ ، ق٢ ، ص٢٦٤-٣٦٥ . وأيضا : . Op. cit., pp. 517-518 .

Reinaud, p. 518.

٣- لقد اعتاد المستنصر وقت الحروب اخراج الآلات الحربية من خزائنه وتفريقها على الرجال، وعندما تنتهى الحرب يعيدها إلى خزائنه ويصلح ما فسد منها. كما كان معروفا عنه أنه يغدق الأموال على عمارة الشوائى والعمائر. أنظر اليونيني: ذيل مرأة الزمان، ورقة ٨٨ب ، الفيومي: نثر الجمان ، ج٢، ورقة ١٩٠ أ.

٤- لم يتسن لنا العثور على نص تلك الرسالة وكل ما ورد عنها أنها أرسلت ردا على المكاتبة التي بعث بها المستنصر مع أبى عبدالله محمد بن الراس أثناء حصار الحملة لتونس ، أنظر ابن القنفد: الفارسية في تاريخ الدول الحقصية ، ص١٣٢ .

٥- سبق أن لبى البرير النداء الذي وجهه إليهم بيبرس بالتكاتف مع المستنصر في مواجهة قوات الخملة.
 ولكن سوء الخطط التي وضعها المستنصر لحماية بلاده هي التي أوصلته إلى هذا المصير، أنظر المقريزي
 السلوك، ج١ ، ق٢ ، ص٩٥ ، أيضا :

دفعه من أموال طائلة للويس في وقت كانت فيه بلاده في أمس الصاحة إليه. ومن بين العبارات التي وجهها إليه قوله «لقد كان من واجبك ضرورة الخروج للدفاع عن بلدك حتى ولو متخفيا ... وكيف تخاف وأنت في عساكرك «(۱) وحاول المؤرخون الغربيون تفسير موقف المستنصر هذا بأن عدم مواجهته لهم يرجع إلى نواياه الخفية التي تتجه للتحالف معهم ، وأنه يحاول أن يخفي رغبته خوفا من أتباعه وخصومه في الداخل ، وخشية من حكام المسلمين في الخارج. وقد اعتبروا أن المحاولات والعبارات التي هددهم المستنصر بها لاتخرج عن كونها ستارا لاخفاء مشاعره الصادقة حيالهم. يشير نانجي في هذا الصدد قائلا «إن وصولنا تونس قد أضاع على المستنصر أي فرصة لكي يرفض استقبالنا ، وأنه رد على مبعوث ملكنا ردا سريا لم يعلمه أحد من قادة المسلمين، يفيد موافقته على نزول لويس على أرضه والاقامة في بلاده بصفة دائمة ودون أي مشاكل»(۱).

ويتضع من رواية نانجى الكثير من التضارب . فاذا كان المستنصر قد راسلهم سرا وأبدى استعداده لتسليم بلاده إليهم ، فلماذا تردد واستعد لهم عسكريًا ؟ ولماذا يستقبل مبعوثهم ثم يشعر بالحرج ويراسلهم سرا؟ وهو يعلم أن الأمر ليس بيده وحده ولكن أعوانه وحكام المسلمين وأهالى تونس أنفسهم هم أصحاب الحق في تقرير مصير بلادهم (٢٠). هذا كله مرجعه إلى التواء سياسة المستنصر وخبثه مما جعله عرضه لهذا الهجوم من قبل المؤرخين، ويذكرنا خبثه ودهاؤه بما قاله أحد الجغرافيين العرب حين زار تونس «بأن أهلها مشهورين باللؤم والخبث «أنا». ويشبه موقف المستنصر هذا بمن أراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد. فقط ظهر أمام شعبه بأنه ناقم على لويس وجيوشه، وأنه على أهبة الاستعداد لسحقه، وفي الواقع

١- ابن الغرات: تاريخ الدول ، ج٢، لوحة ٨٩ ب.

Nangis, p. 447; Reinaud, p. 517; Michaud, Op. cit., p. 20; Cf. also: Hassel, Op. -Y cit., p. 36; Archer and Kingsford, p. 40; Miller, pp. 43-44.

٣- ذكرنا في الفصل الأول أن أمر دخول المستنصر في الدين المسيحي كان من محض خيال المؤرخين الفرينيين فقط، لأن كل الظروف داخل تونس كانت في صالح المسلمين ولايمكن في ظلها تقديم مثل هذه التنازلات.

٤- القزويني (زكريا بن محمد بن محمود): آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت ، ١٩٦٠، ص١٧٠ .

فإنه، لم يصدر أمرا واحدا للتحرك الفعلى والدفاع عن المدينة مما أظهره أمام الأعداء والأصدقاء بمظهر المتواطئ مع لويس والفرنج.

وقد نجم عن كل هذا كما سبق القول ازياد خصوم المستنصر ببلاد المغرب بعد انهيار ملك الموحدين ، الأمر الذي جعله يفكر في اتخاذ ما يراه لمصلحته فحسب وكان موقفه هذا مدعاة لتضارب آراء المؤرخين الغربيين فيه. فيؤكد متى أوف وستمنستر «بأن المستنصر قد أعد حشودا هائلة استعدادا للقائهم»(۱). ويؤكد هذا أحد المؤرخين الغربيين الحديثيين «أنه عديم الأمانة وأنه أوقع المسيحيين في شراكه ولم يظهر أي علامة قاطعة على دخوله في المسيحية»(۱)، في حين يذكر مؤرخ ثالث «أن ثمة مراسلات سرية كانت قائمة بين المستنصر ولويس لم يكن يعلم بها أحد من ملوك المسلمين»(۱)، بينما يرسل في العلانية مبالغ طائلة إلى لويس يثير بها أحقاد الملوك والمؤرخين المسلمين ضده (۱)، مما اضطر بيبرس إلى توجيه عبارات قاسية إليه مطالبا اياه بضرورة التحلي بالشجاعة والانضمام للعرب في كل مكان المجابهة المعووه).

ويبدو أن المستنصر قد ابتعد عن عربان افريقيا خوفا منهم. فلا يجب أن ننسى ما كان بينه وبينهم من صراع فى بداية حكمه، وكيف أنه خدعهم جميعا وتخلص منهم بقتل زعمائهم. كان هذا العداء المزمن بين الفريقين كفيلا بألا يفكر فى طلب مساعدتهم معتمدا على جنده. ولكن هذا لايعفى المستنصر من المسئولية، فإن السياسة التى سار عليها تدل على قصر نظره، لأن العربان بعد أن استأصل شأفتهم أصبحوا فى وضع لايفكرون فيه فى الانتقام منه، فضلا عن كراهيتهم للعدو الصليبي، فالصراع بين المسلمين والافرنج بالأنداس أثر موقعة العقاب ١٠٠هـ / ١٢١٢م كانت ذكرياته لاتزال مائلة فى الأذهان(٥). ولذلك فإنه من غير المستبعد ألا يلبى هؤلاء دعوة المستنصر لمجابهة العدو المشترك ونسيان الخلافات القديمة بينهما .

-1

Matt. of West ., vol II, p. 54; Reinaud, pp. 517-518.

٧- موبروند: الحروب للقدسة، ج٢، ص٣٥٣.

Nangis, p. 447.

٤- العيني : عقد الجمان، ج٢ ، ق٢ ، ورقة ٨٥ ب.

ه- العيني: عقد الجمان، ج٢ ، ورقة ٧ .

ومهما يكن ، فإن موقف صاحب مصر الذي تمثل في تلك العبارات الشديدة اللهجة التي وجهها إلى المستنصر كان له أثره. إذ سعى صاحب تونس جاهدا للعمل على محو هذه الاتهامات عن نفسه وبذل المزيد من الجهد في سبيل الدفاع عن بلاده. واستقبل أعدادا ضخمة من الجيوش التي قدمت إليه من مصر والسودان والمغرب وغيرها من البلاد. وكانت خطته هي العمل على احكام الحصار حول جيوش الحملة، ومنع وصول الامدادات إليها والحيلولة دون وصول الأدوات اللازمة لعلاج المرضى داخل السفن أو داخل القلعة وكذلك العمل على تصيد الفرنج فرادى دون الدخول في معركة سريعة وحاسمة معهم. وذكر العيني أنه عقب احتلال الصليبيين لأرض المعلقة، «اجتمع المستنصر بالقادة والزعماء التونسيين وغيرهم من ملوك المسلمين للمشاورة في أحسن السبل لرد هذا الهجوم ورفع الحصار ١٤٠١). وترتب على هذا أن تقدم المستنصر وتحت امرته عدد ضخم من جيوش المسلمين وحاصروا القلعة(Y). ويبدو أن عدد الفرسان والرحالة والخيول كان من الكثرة بحيث أرهب جيوش الصليبيين. إذ يقول نانجي «إن المسلمين قدموا بأعداد ضخمة ويدأوا في التحرش بنا، وكانوا تحت امرة المستنصر صاحب تونس نفسه الذي بدأ واضحا أنه ليس على استعداد للاحتكاك المباشر بنا. ولكن فجأة تغير موقفه وتوقف عن هذه المناوشات الباردة وظهرت رغبته في القتال وحين رأى قومنا ذلك بدأوا في حمل السلاح، وأصدر الملك أوامره بعد عقد مجلس عسكري طارئ بأن يستعد الجميع لمواجهة هذا الموقف . كما قام على الفور بترحيل الأميرات ومنهن أميرة أرتوا Artois إلى السفن الموجودة في البحر ...» ويستطرد قائلا «أنهن رحلن قبل أن يتمكن المسلمون من رؤيتهن أثناء خروجهن بعيدا عن القلعة. وقام كل من الوزير بيير شامبرلين -Pierre Le Cham pirlait والوزير عموري دي لاتوش Amury de Latuch بحراسة الملكات ، وتأكدا من عدم تعقب المسلمين لهن (٢). وبادر لويس بزيادة التصصينات العسكرية صول الميناء والبرج. وبدأ في بتحصين الطرق والشوارع المؤدية إلى القلعة. ويبدو أن المسلمين أحكموا حصارهم أيضا حول الميناء، لأن تحصينات الفرنج العسكرية له لم ترهبهم ، واتخذوا كافة السبل لمنع وصول الامدادات إلى لويس ورجاله .

١- العيني: عقد الجمان، ج٢، ق٣ ، ورقة ٥٥٨ .

٢- ابن الفرات : تاريخ النول والملوك، ج٢، لوصة ٧٤ ، ابن خلنون: العبر، ج٦ ، ص٢٩١-٢٩٢، أنظر أيضا :

Nangis, pp. 453-455.

يضاف إلى ذلك أن خطة صاحب تونس كانت تستهدف ضرورة تخليص الميناء من قبضة الفرنج ، لأن استمرار وجودهم فيه على المدى البعيد ربما يعرض تونس لمحنة اقتصادية (۱). فميناء قرطاجنة كان يعد الميناء الأول في حوض البحر المتوسط . حقيقة لقد فقد بريقه في تلك الآونة ولكن هذا لايمنع من خطورته وأهميته الاقتصادية بالنسبة لتونس (۱). وهو بالنسبة للويس بمثابة المنفذ الآمن الذي يمكنه من الحصول على الامدادات والعتاد من أخيه شارل كونت أنجو أو من بقية ملوك أوروبا. هذا فضلا عن أن المستنصر قد أدرك بعد فوات الأوان التأثير الذي فعلته أمواله الطائلة التي دفعها للويس إذ أدت إلى وجود حالة من الانتعاش في معسكره ، كما سهلت حصوله على المؤن من الميناء عن طريق الشراء، بينما ساد الاضطراب المعسكر الاسلامي واختل اقتصاديا .

والمهم أن هذه الخطوة الجريئة من قبل المستنصر كانت ذا أثر عظم وفقا لرواية العديد من المؤرخين العرب ، ومفادها أن الصحوة المتأخرة المستنصر قد أتت ثمارها وأحدثت قلقا شديدا في المعسكر المسيحى. كما بذل صاحب تونس قصارى جهده التغطية نفقات هذا الهجوم، وأخرج من خزائنه الأموال الطائلة وقطع السلاح ووزعها على الجند، الدرجة أن ابن أبى دينار انتقد المستنصر في هذا قائلا «لقد كانت تلك الحملة سببا في اتلاف الأموال الطائلة التي تركها أبو زكريا لابنه المستنصر ((۱)). كذلك شهدت شوارع تونس صحوة وطنية أخرى تزعمها الشعراء والأثمة في المساجد وألقيت الخطب بهذا الشأن.

وفى هذا الصدد يحاول نانجى أن يوهم بأن بعض أهالى تونس كانوا عيونا للويس، وهم من علية القوم، وكانوا ينقلون إليه كل الأخبار الهامة عن أحوال تونس . ففى هذا الشأن يقول «أن من بين عيون لويس قوم من المسلمين من كبار الفرسان فى الجيش الإسلامى»(٤).

١- وردت اشارات متفرقة للمؤرخين المسلمين أوضحت الشدة التي مرت بها تونس من جراء ذلك. أنظر:
 Reinaud, pp. 517-518.

وأيضا العينى: عقد الجمان، ج٢ ، ق٣ ، ورقة ٥٥٨، الكتبى: فوات الوفيات ، ج١ ، ق٢ ، ص٨٤-٥٨، المقريزى : السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٤٣، محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية، ص٦٢ .

۲- يسرى الجوهرى: أفريقيا، بيروت ، ١٩٦٨ ، ص٣٠٣ ، جمال الدين الدناصورى: افريقيا ، ص١٤٢ .
 ٢- ابن أبى دينار: المؤنس ، ص١٢٨ .

٤- الكتبى : فوات الوفيات، ص٨٤-٨٥ ؛ ابن أبى دينار : المؤنس ، ص١٢٨ : ابن اياس : تاريخ مصر، ج١ ، ص٨٧-٨٨ .

بل الأكثر من ذلك أنه يورد اشارات واضحة تدل على تواطؤ عسكرى بين هؤلاء ولويس فيما يتعلق بحصار المستنصر للقلعة والميناء. يقول «إننا اثناء تشديد الحصار حول مدينة قرطاجنة وصل فجأة إلى مقر الوزير يوحنا صاحب عكا(۱)، بعض المسلمين وطلبوا رؤية المندوب البابوى في الحملة، وأنهم فعلا صعدوا احدى السفن بصحبة الفرسان المسيحيين واتجهوا في عرض البحر... وهناك أعلن هؤلاء الفرسان الثلاثة رغبتهم الحقيقية في دخول الدين المسيحي ورفعوا أيديهم فوق رؤوسهم. وقد وصل هذا الخبر إلى لويس الذي أمر بتشديد الحراسة عليهم وعدم اتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحوالهم ، مع تأجيل عملية تنصيرهم لبعض الوقت ، هذا ، في الوقت الذي قدم فيه مائة آخرون من المسلمين وقد ألقوا بسلاحهم وأبدوا من مظاهر الولاء مثلما فعل الآخرون ، وكرروا نفس الرجاء في طلب دخول المسيحية. أما هؤلاء المسلمين فقد مسبق لهم أن قتلوا ٠٠جنديا مسبحيا في شوارع تونس قبل وصولهم إلى المعسكر الصليبي.

وعلى أى حال، صدرت الأوامر بدخولهم فى المسيحية، وقد أحس لويس بتسرعه فيما يتعلق بهذه المسالة ، وأنه كان يتعين عليه أن يتوخى الحيطة والحذر. ولعله أقدم على ذلك نتيجة اهتمامه الشديد بأمرهم حيث كان بينهم أفراد من علية القوم فى تونس (٢).

وليس هناك ما يدعم هذه الرواية في المصادر المعاصرة والمتنفرة نسبيا عن موضوع البحث من عربية وغير عربية. وواضح أن هذه هي السياسة التي انتهجهتها السلطات الدينية والدنيوية في الغرب زمن الحروب الصليبية ، والتي تنحصر في محاولة صبغ العالم العربي الإسلامي بصبغة مسيحية كاثوليكية عن طريق البعثات التبشيرية أو الحملات العسكرية إذا اقتضى الأمر. ولذلك تعتبر عملية نشر الكتلكة في العالم العربي الإسلامي جزءا لايتجزأ من الحركة الصليبية نفسها، وهدفا أساسيا من أهدافها .

۱- يقصد نانجى يوحنا صاحب عكا وهو أحد افرنج الشرق الذين قدموا من عكا للعمل تحت امرة لويس في هذه الحملة. وأما لفظ وزير فهو غير صحيح أما قوله بأن هؤلاء كانوا مسلمين ففيه الكثير من الغموض والمبالغة لإظهار المسلمين بمظهر التخاذل والتراجع عن دينهم الإسلامي .. وهي رواية تكررت كثيراً في هذه الآونة لأغراض دينية مسيحية بحتة والمزيد أنظر:
Emcles, p. 458.

ويستمر نانجى فى روايته قائلا «أن لويس استدعى أحد المترجمين لترجمة العبارات التى كانوا يرددونها ترجمة حرفية. ونقل المترجم إلى لويس ما يقصده هؤلاء المسلمون وأبلغهم أن الملك لايشك فى نواياهم فى الدخول فى الديانة المسيحية سواء كانت هذه رغبتهم الشخصية، أو رغبة ملكهم نيابة عنهم ، وأن الملك من ناحيته سوف يتحرى بطريقته الخاصة لمعرفة صدق نواياهم ورد الفرسان عليه قائلين «سيدى أننا نعلم جيدا خطورة الآمر، وضرورة التنكد من ناحيتكم ولكن يوجد بيننا اثنان من علية القوم ونوى المكانة لدى ملك تونس ... ولدينا من الفرسان عدا يأتمرون بأمرنا . وصحيح أنكم تملكوننا الآن ... وإن ما وقع من صراع وأحزان فهذا بسبب ما بين ملككم وملكنا ... وكنا ننفذ ما نؤمر به ، ولم يكن قصدنا ازعاجكم أو التسبب فى الحاق الآذى بأى منكم. وإن كنتم مصممين على التحرى عنا فاتركوا واحدا منا يذهب إلى قومنا وإن لم يعد وتحت امرته الفين من المسلمين على أتم الاستعداد للدخول هم أيضا فى المسيحية وأن يكونوا تحت امرتكم وفى عونكم ، فعليكم أن تفعلوا بنا ما تشاون».

ويبدو أن كل ما قاله هؤلاء لم يحظ باهتمام الملك الفرنسي الذي لم يقتنع بحديثهم. ولذلك أمر بالسماح لاثنين من الفرسان بالذهاب وأبقى على الفارس الثالث الذي ذكر هذا الكلام. ويسترسل نانجى في روايته قائلا «بأنهم ذهبوا فعلا على وعد بالعودة في اليوم التالي ومعهم عدد كبير من إخوانهم المسلمين للدخول في الدين المسيحي حيث أعلن هؤلاء التونسيين أن من سيحضر معهم ممن يفضلون الديانة المسيحية على الانخراط في صفوف ملك تونس». يتضع لنا من روايته اصراره الدائم على قلب الحقائق لصالح معسكره – فعلى الرغم من اعترافه بتكتل الجيوش الإسلامية ومحاصرتها للمعسكر الصليبي،(٢) ، الأمر الذي أوجد حالة من القلق والارتباك في صفوف الصليبيين، إلا أنه يحاول أن يتخذ من كل خدعة أو موقف مفتعل من قبل المسلمين قصة ينسج خيوطها من وحي خياله تحقيقا لأغراض خاصة تخدم القضية الصليبية.

وكيفما كان الأمر، فمن المرجح أن هؤلاء الفرسان كانوا قد وقعوا في الأسر أثناء احدى العمليات العسكرية الثلاث التي استهدفت احتلال القلعة والميناء ثم المدينة. ومن الطبيعي أن

Nangis, p. 453 . -1

Nangis, p. 453 . —Y

يحاول هؤلاء الخروج من أزمتهم حتى لو كان هذا بايهام الفرنج برغبتهم فى الدخول فى المسيحية. ومما يؤكد أنهم أسرى تلك العبارة التى ذكرها نانجى «بأن هؤلاء سبق وقتلوا ٦٠ من جنودنا »، مما يدل على أن العلاقة التى ربطت بينهم ويين الفرسان المسلمين هى ميدان المعركة. ثم كيف يمكن أن تقبل روايته هذه فى الوقت الذى بدأ فيه مركز الثقل يتحول لصالح المسلمين عندما هبت تونس— عن بكرة أبيها ، حكومة وشعبا، المتخلص من براثن الأعداء، الأمر الذى لايمكن أن ينجم عنه انحياز أهل تونس الفرنج بعد أن رأوا الموقف فى صالحهم ، يضاف إلى ذلك أن نوعية هؤلاء الفرسان لايمكن أن تهدر من كرامتها وكبريائها ، ولكن نانجى أبى الاعتراف بهذا، كما أنه يحتمل أن يكونوا عيونا على لويس وجيشه لصالح بلدهم تونس ونستبعد تماماً رغبتهم فى دخول المسيحية كما تخيل نانجى .

وعلى أى حال ، فقد كثف لويس نشاطه فى هذه الفترة من حصار المسلمين له ولجيشه ، وأدرك أن الأمر لن ينتهى باستسلام المستنصر والاستيلاء على بلاده كما كان يأمل . فبدأ على الفور فى مراسلة ملوك الفرنج فى الغرب، وأخذت النجدات تصل إليه من صقلية. ويبدو أنه كان ينتظر المزيد من أخيه شارل، وكان يتمنى أن يحضر هو شخصيا بجيوشه لاتقاذ الموقف ، خاصة وأن المستنصر رد على تحركه هذا بإرسال مطالب عاجلة إلى كل ملوك المسلمين لمساعدته فى مواجهة الموقف ، ووصلت إليه امدادات كثيرة ومن جهات عديدة . يروى ابن خلدون «أنه وصلت قوات أبى هلال صاحب بجاية ، وجاعت جموع العرب من كل ناحية ووصلت امدادات من سدويكش وولهاصته وهوارة وأمده ملوك المغرب من زناته (۱) ، وأوقد إليه محمد عبد القوى عسكر بنى توجين ، وأخرج السلطان أبنيته وعقد اللواء لسبعة من الموحدين على سائر الجند من المرتزقة والمتطوعة وهم اسماعيل بن أبى كلداش وعيسى بن داود ويحيى بن أبى بكر، واجتمع عدد لايحصى من المسلمين وخرج الصلحاء والفقهاء والمرابطون لمباشرة أمر الجهاد ضد قوات لويس بأنفسهم والتزم والسلطان المستنصر القعود فى ايوانه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم الشيخ أبو سعيد المعروف بالعودو ابن أبى الحسين وقاضيه أبو القاسم وأهل اختصاصه وهم الشيخ أبو سعيد المعروف بالعودو ابن أبى الحسين وقاضيه أبو القاسم البراء(٢). ويتضع من رواية ابن خلدون الاعداد المنظم والجهد المكثف الذى استمر صاحب البراء(٢). ويتضع من رواية ابن خلدون الاعداد المنظم والجهد المكثف الذى استمر صاحب البراء(٢). ويتضع من رواية ابن خلدون الاعداد المنظم والجهد المكثف الذى استمر صاحب

۱- سدويكش وولها صنة وهواره وزناته وصنهاجة وسرطة وترجه ، ومداسة ، ورزيقة وغيرها هي اسماء
 لأشهر قبائل البربر ببلاد المغرب العربي. انظر ابن حوقل : صوت الأرض ، ج١ ، ص٥٠٠-١٠٧ .

٢- ابن خلدون: العبر ، ج١ ، ص٢٩٠-٢٩٢ ، راجع أيضا: أبو المحاسن: المنهل ج٢، ورقة ٢٥٩ ،
 محمد الحبيب: أب التاريخ ، ص٢١٦ .

تونس في تقديمه من أجل انقاذ بلاده نتيجة سلبيته ، وقد قسم وقته ما بين تنظيم الجيوش بنفسه ، ومباشرة مهام الحكم، وتلقى المساعدات وارسال طلبات إلى المسلمين يستنجد بهم ضد العدو والدخيل. وهذا أيضا يعزز ما سبق أن بيناه من أنه لم يكن مصافيا للملك لويس التاسع أو متفاهما معه للحد الذي صورته بعض المصادر من عربية وافرنجية ومهما يكن من أمر ، فقد كانت هذه الانتفاضة للدفاع عن تونس ذات أثر كبير في ارجاء سقوطها في قبضة لويس، كما عملت على شل حركة المعسكر الصليبي . واضطربت أحوال لويس وأدرك أن المسلمين قد عادوا شأتهم الأول من حيث القوة . وتعددت الاجتماعات بين الملك ومستشاريه ، ويفضل خبرته السياسية في ميدان الحرب ضد المسلمين ، فقد شعر بأن الحملة تقترب من نهايتها المحتومة . وأصبح لويس في حيرة من أمره(١) هل يهتم بالمرضى ومن هم يلفظون أنفاسهم الأخيرة ؟ أم يهتم بالأصحاء الموجودين داخل القلعة أو فوق ظهر السفن في عرض البحر يعانون من شدة الجوع ؟ أم يهتم بالحفاظ على ما استولى عليه من أملاك المسلمين ويتصدى لهم بكل قواته ؟ أم يترك نفسه للألم والحسرة على موقف آخيه شارل السلبي منه؟ فقد آخل شارل بكل وعوده لأخيه في وقت أصبح فيه المعسكر الصليبي كله في أمس الحاجة إليه. بل الأخطر من ذلك كله تلك الأخبار التي كانت تصله بين الحين والحين عن موقف مصر الإيجابي من الحملة، واستعدادها لملاقاته سواء داخل مصر أو خارجها، والإمدادات الضخمة التي كانت تمد بها صاحب تونس . فكان هذا مدعاة لانهيار معنوياته إلى أبعد الحدود، وضياع أي أمل لديه لمحو عار الذل والهزيمة التي لحقت به على ضعاف النيل، خاصة وأن مصر بقيادة بيبرس أصبحت الشبح الذي يهدد الفرنج كافة. فكان الشغل الشاغل له هو القضاء على جنور هذه الحملة ووأدها وهي لاتزال في المهد ، ولذا ركز جهوده في أمرين رئيسين : أولهما ارسال المساعدات المادية والعسكرية لصاحب تونس، واسداء النصح والارشاد له في كل خطواته لمواجهة الحملة مما يؤكد أن المستنصر كان يفتقد الحنكة العسكرية وثانيهما العمل الدؤوب على تصفية الوجود الصليبي ببلاد الشام بما في ذلك القضاء على حملة الأمير الوارد التي تواترت الأخبار عن قرب وصولها إلى بلاد الشام، والتي كانت تمثل ضلعا رئيسيا لحملة لويس على تونس، بل هي الجناح الأيمن لها ببلاد الشام ، وقبل كل هذا تهيئة الجبهة المصرية وتعزيزها استعدادا لملاقاة العدو إن فكر في تحويل وجهته شطر مصر .

\_\_\_\_

ولقد شهد عام ١٦٩هـ / ١٢٧٠م نشاطا مكثفا من قبل بيبرس ضد الصليبيين ببلاد الشام، فقد شنت القوات الإسلامية عدة غارات على طرابلس استطاع بيبرس من خلالها انتزاع العديد من الصصون والمعاقل هناك (١). ولكنه ركز هجماته على معاقل الداوية والاسبتارية بهدف تصفية وجودهم وابطال دورهم الخطير ضد المسلمين في الشرق الأدنى. فقد هاجم حصن الأكراد(٢)، وانضم إليه كل من صاحب حماة وصاحب صهيون وغيرهما من الأمراء المسلمين التابعين له . وتمكن من القضاء على وجودهم داخل الحصن بعد أيام قليلة من الصصار(٢)، ، الأمر الذي أضعف شوكتهم. وترتب على ذلك أن أسرع عدد كبير من القادة المسيحيين في طلب الهدنة وعقد الصلح مع بيبرس مثل صاحب انطرسوس .

ولكن هذا لم يوقف من نشاطه ضدهم ، فقد استرجع العديد من المعاقل التي كانت بحورتهم وهي مناصفة مع المسلمين ، كما فرض حصارا شديدا على قلعة المرقب<sup>(3)</sup> التابعة للاسبتارية (°). وبذا أحكم قبضت على كل الطرق المؤدية إلى طرابلس. الأمر الذي أزعج صاحبها بوهمند السادس Bohemond VI ودفعه إلى بذل كل الجهد في سبيل عقد معاهدة صلح مع بيبرس حتى يتمكن من الاحتفاظ بما تبقى له من مناطق نفوذ (۱). وحقيقة الأمر لم يكن بيبرس يسعى لعقد أي تحالفات معهم ، بل كان هدفه هو اجتثاث جنورهم أينما وجدوا(۷).

۱ - المقريزي: السلوك ، ج۱ ، ق۲ ، ص٠٩٥ .

٢- حصن الأكراد: هو الحصن الرئيسى للاسبتارية وكان تابعا لحاكم •طرابلس، ويحمى المر الرئيسى الذي يصل ساحل لبنان الشمالي بسوريا وكان هذا الحصن في طليعة الحصون التي بنيت لتسيطر على المرات التي امتدت بين الأقاليم الإسلامية والمناطق المسيحية الداخلية أنظر فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان، ج٢، ص ٢٤٠.

٢- المقريزي: المصدر السابق ، ج١ ، ق٢ ، ص١٩٥-٩٩٠ .

٤- المرقب: ثفر منبع على جبل شاهق مطل على البحر ، والمصن كبير مثلث بناه الرشيد ثم ملكه النصارى ثم استعاده المسلمون. أنظر الدمشقى نخبة الدهر، ص٢٠٨ ، وأيضا : فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان ، ص ٢٤٥ .

٥- ابن أبيك : كنز الدرر، ج٢، ص١٦٥ ، ابن واصل : مفرج الكروب، ج٢ ، ص٢٣٥ (أ-ب) .

٦- العيني: عقد الجمان ، ج٢ ، المجلد الثالث ، ورقة ٥٥٦ .

٧- المقريزى : السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٠٩٥ .

ولكته اضطر إلى عقد الصلح معه عندما بلغته الأنباء بقرب وصول حملة الأمير ادوارد (۱). فلم
يشأ بيبرس أن يضيع هذه الفرصة حتى يتفرغ تماما لمواجهة تلك الحملة ، ومع ذلك لم يقدم
أى تنازلات في هذه المعاهدة (۱) ، بل أعيد فقط توزيع مناطق النفوذ لكل منهما. فأصبحت
عرقة وجبيل (۱) ، وأعمالهما لصاحب طرابلس وأن تؤول نصف غلات انطرسوس والمرقب
وبانياس للسلطان الظاهر بيبرس والنصف الآخر للداوية والاسبتارية . وتعود بعرين (٤)،
وحمص القديمة لسلطان مصر .

وفى حقيقة الأمر ، فإن بوهمند لم تتوافر لديه النية الصادقة تجاه بيبرس بل أراد فقط من وراء هذه الهدنة أن يلتقط انفاسه ليكيل له الضربات من جديد ، مستغلال فى ذلك أنباء وصول حملة الأمير ادوارد. فضلا عن أنه أسرع إلى أبغاضان المغول فى فارس وحاول أن يقنعه بضرورة القيام بعمل مشترك ضد بيبرس . ولكن ابغا رد عليه قائلا «انك ما جئت إلا لتخوفنى منه ، وتملأ قلوب عساكرى رعبا وخوفا» . فكان موقف المغول من بيبرس على

٢- انفرد السلامى فى مختصر التواريخ بتحديد مدة هذه الهدنة بخمس سنوات فقط، بينما أجمع الآخرون على أن مدتها عشر سنوات أنظر السلامى: المصدر السابق، ورقة ٦٧ ، بيبرس الداودارى : زبدة الفكرة ، ج٩ ، لوحة ٩٨ ، راجع أيضا محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس، ص٨٤٨ ، السيد عبد العزيز سالم، ص٧٧٠ .

٣- بخصوص موضوع دخول جبيل في طاعة بوهمند بمقتضى هذه المعاهدة فمن المعروف أنها كانت في صدراع شديد مع كونتية طرابلس، ولم ينس سادة المدينة من أسرة امبرياتشى ما فعله بوهمند ضد برتراند ابن عم هنرى امبرياكو صاحب جبيل ، الذي أعلن صراحة استقلال جبيل تماما عن طرابلس وأن يكون لديها السيادة المطلقة دون وساطة من أحد، الأمر الذي جعل من جبيل مدينة ذات ثقل سياسي كبير لايسمح لأحد بالتفاوض نيابة عنها. لذا فمن غير المستبعد أن يكون المقصود هنا جبلة وليس جبيل، لأن جبلة كانت تابعة لأنطاكية التي كان يحكمها آنذاك بوهمند السادس هي وطرابلس ، انظر ، سامية عامر : (دكتورة) الصليبيون في فلسطين جبيل لينان ، ص١٣٠-١٣١ .

٤- بعرين: قلعة منبعة لها قناة كبيرة تحمل الماء من سلمية إلى حماة تسقى بساتينها وأراضيها ، انظر
 الدمشقى: نخبة الدهر، ص٢٠٧ .

١- سوف أتناول أخبار هذه الحملة بالتفصيل في الفصل الخامس .

هذا الوجه لطمة قوية وجهت إلى بوهمند ، وتملكه اليأس من فكرة مناوئة بيبرس إلى أن توفى عام ١٢٧٥م / ٦٧٣هـ (١).

وعلى الرغم من احساس الفرنج ببلاد الشام بقرب وصول حملة عسكرية متكاملة لانقاذهم من الوضع المتردى الذى وصلوا إليه، إلا أنهم لم يتفاعلوا معها واستطاب الصليبيون الحياة الهدائة بالشرق، ولم يعوبوا يفكرون فى العودة إلى ديارهم ، وكرهوا الحرب والصراع واراقة الدماء. ولقد أصبحت لهم زوجات وأبناء ومصالح ، فاستكانوا تماما لكل ما فرضه عليهم المسلمون من قيود أو شروط. ولم يجد بيبرس صعوبة تذكر فى احتوائهم جميعا . هذا ، فى الوقت الذى كانت فيه النجدات العسكرية تصل إليهم تباعا سواء ببلاد الشام أو بتونس. ولكنها كانت فى أعداد قليلة ينقصها الحماس وليس بوسعها القيام بأى عمل حاسم . ولم تعد هذه الأمال تروقهم بعكس الحال فى الماضى، بينما كانت القوى الإسلامية فى ازياد مستمر تصاحبها تحركات عسكرية دقيقة وسريعة لاستنصال شأفة الدخلاء .

ولم ينشغل بيبرس عن تونس رغم هذه الأعباء الجسيمة التى حملها بالتصدى للصليبين ببلاد الشام . فلم يبخل عليها بأى امدادات أو مشورة عسكرية أو أسلحة ، فى الوقت الذى ركز جزءا كبيرا من اهتمامه لتحصين مصر قلعة الدفاع عن تونس والعالم العربى الإسلامى وقتها ، وجعلها فى حالة تأهب مستمر، ولم يترك جبهة واحدة بدون تعزيزها بالتحصينات والاستحكامات . فحصن مدينتى الاسكندرية ودمياط وباقى الثغور المصرية التى يمكن أن تنفذ منها جيوش الحملة . كما اهتم بزيادة أعداد السفن وعمارة الشوانى(٢).

ويقول رينو «إن بيبرس كان صبورا إلى أبعد الصود، وقد وضع بلاده في قمة الاستعداد العسكري الذي يمكن أن يصمد للحصار الطويل»(٢). كما أنه لم يتوقف عن التأثير على الحكام

١- للمزيد من التفاصيل عن العلاقة الودية التي قامت بين التتار وبيبرس إلى أن انتهت بدخولهم الإسلام
 أنظر: . Reinaud , Op. cit., p. 516

وأيضا الداوداري: زيدة الفكر، ص ١٦٠ .

٢- ابن الفرات : تاريخ الدول، ج٢ ، لوحة ٧٤ ، المقريزي : السلوك، ج١، ق٢ ، ص٨٧٥ .

المسلمين التابعين له لإثارة حماستهم لعمل عسكرى موحد يحفظ مصر وتونس على حد سوا (١٠). هذا ، بالإضافة إلى أنه طرق كل الوسائل السلمية التى يمكن أن تقى تونس خطورة وجود الحملة فوق أراضيها. فقد أرسل بعثة إسلامية إلى غرب أوروبا لايجاد رأى عام مضاد لحملة لويس(٢) مستغلا فى ذلك صداقته القوية مع بعض ملوكها . حقيقة أن معظم هذه العلاقات اتسمت بطابع المصالح التجارية والاقتصادية المتبادلة(٢) إلا أن بيبرس كان ينظر إليها على أنها وسيلة العمل ضد الصليبيين داخل مواقعهم . كما أن هذه المصالح المشتركة جعلته دائما على أهبة الاستعداد لمواجهتهم لتقديم أية تنازلات . كما أنت هذه العلاقات شارها حين كانت المنفذ الذي علم منه بيبرس أن وجهة الحملة ستكون تونس وليس مصر رغم تضارب الروايات بعد ذلك. وعلى أى الأحوال، كانت الأطراف الصليبية كلها فى حالة تخبط دائم فى مواقفها من الفكرة الصليبية ومعاداة المسلمين ، حيث لم ترد اشارات واضحة عن وجود تعاون دبلوماسى مثمر بين بيبرس وأى من ملوك الفرنج.

۱- كان ملوك الإسلام التابعين لبيبرس هم صاحب الروم غياث الدين بن ركن الدين، وصاحب ماردين قرا ارسلان وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين بن رسول ، وصاحب مكة شرفها الله أبو نبى نجم الدين، وصاحب الدينة على ساكنها السلام عز الدين شيحة بن حماد ، وخليفة المغرب أبو العلاء ادريس بن أبى عبدالله محمد بن يوسف النائب بمصر الأمير بدر الدين الخازندار . انظر ابن ايبك: كنز الدرج ٨، ص١٦٢٠ .
Matt . of West ., p. 445; Reinaud, Op. cit., p. 516.

٣- من المعروف أن بيبرس كان على علاقة صداقة قوية بكل من الامبراطور الالمانى مانفرد ابن الامبراطور فردريك الثانى وشارل كونت أنجو. وربما حاول من وراء هذه الفطوة استغلال العداء القديم بين فردريك وشارل حين قام الأخير بالاستيلاء على ممتلكات مانفرد ابن الإمبراطور الألمانى فردريك في جزيرة صيقلية، الامر الذي أعطى لبيبرس الأمل في أن فردريك لابد أن يفكر في أن ينتقم منه ومن أخيه لويس لاسترجاع ممتلكات ابنه . حقيقة أن المصادر الأجنبية والعربية لم تسعفنا بما يفيد بوجود خطوات ايجابية في هذا الصدد بين فردريك وبيبرس ، ولكن الظروف المحيطة بهذا الموقف جعلت بيبرس يوسع دائرة تحركاته للتخلص من الحملة الصليبية ضد تونس بكل الوسائل والطرق . هذا بالإضافة إلى صداقته القوية بحكام برشلونة وجنوه وأشبيلية. أنظر : السلوك، ج١، ق٢، صه ٤٩ ، ابن الفرات: تاريخ الدول، ج٧ ، لوحة ٤٤ . راجم كذلك :

Matt. of West ., p. 445 .

يضاف إلى ما تقدم، أن انشغال بيبرس بأمر الحملة لم يجعله يغمض عينيه عن الأخطار الأخرى التى هددت المسلمين ، وفي مقدمتها الخطر المغولي. حقيقة لقد استؤصلت شأفتهم تماما بعد موقعة عين جالوت (١٢٦٠هـ / ١٢٦٠م) ، ولكن هذا لم يقض تماما على العداء المشترك الذي يجمع بينهم ويين الصليبيين ضد المسلمين، مما جعل بيبرس يوجه لهم المزيد من الضربات المتقطعة على أطراف بلاد الشام. لقد كان يقظا لكل تحركاتهم. وقد أدت كل هذه الظروف مجتمعة إلى زيادة الكيان الصليبي في بلاد الشام ضعفا وتدهورا في الوقت الذي علا فيه شأن بيبرس سواء في مصر أو بلاد الشام أو في ديار الإسلام جميعا . وقد أدى هذا في نهاية الأمر إلى احتواء الحملة الصليبية على تونس وانقاذ الشمال الافريقي من الضياع الأكيد(١).

وإذا كنا قد تحدثنا عن جهود بيبرس في سبيل القضاء على بقايا الوجود الصليبي في بلاد الشام ، وابعاد الخطر المغولي عن الشرق الأدنى، وتوحيد الجبهة الإسلامية لمواجهة العدوان الصليبي ضد تونس ، فذلك لتداخل كل هذه القضايا في بعضها بحيث لايمكن فصلها عن موضوع البحث لانعكاس هذه الأحداث على الحملة الصليبية ضد تونس وتأثر الحملة بها.

ومهما يكن من أمر، إذا عدنا ثانية إلى تونس سوف نجد أن لويس التاسع بعد أن تأكد من تقاعس أخيه شارل كونت أنجو عن القدوم إلى ساحة القتال، اضطر إلى استقدام عدد أخر من السفن الموجودة في عرض البحر إلى الشاطئ لزيادة تحصين الميناء . كما أنزل عددا كبيرا من قواته إلى البر لتحصين المدينة ومواجهة الحصار الإسلامي لها. هذا، بينما لم يترك لهم التونسيون الفرصة لتنسيق قواتهم. بل كانت خطتهم هي توجيه الضربات المتلاحقة لهم حتى يرتبك المعسكر الصليبي ، مستغلين في ذلك ازدياد انتشار المرض في داخله. فمنعوا عنهم الامدادات بالعمل على بث الاضطراب والقلق داخل معسكرهم في الميناء ، وأصبح عنهم الشاغل هو مواجهة الضربات التي كالها المسلمون لهم والحصار الذي فرضه المسلمون عليهم أكثر من اهتمامهم بالحصول على المؤن. هذا في الوقت الذي ازداد فيه التفتت داخل

۱- أبو المحاسن: المنهل، ج٢ ، ورقة ٢٥٩-٢٦٠ ، الكتبى: فوات الوفيات، ج١ ، ص٨٦-٨٤. ابن الوردى : تتمة المضتصر ، ج٢ ، ص٢١٩ ، ابن خلاون: العبر، ج٦ ، ص٢٩١ ، المقريزى: السلوك ، ج١ ، ق٢٠ مس٦٥٢ ، أبو الفدا: المختصر ج٢ ، ص١٩٦، انظر أيضا : محمد الحبيب: لب التاريخ ، ص٢١٦ .

المسكر الصليبي، وضاعت الكلمة الموحدة، وإزداد حنق لويس على أخيه شارل (١)، الذي لم تكن تهمه سوى مصالحه الخاصة. وكانت كل محاولات لويس في هذه الفترة العرجة من تاريخ الحملة، هي ترميم بعض الأسوار المهدمة حول مدينة قرطاجنة القديمة، رغم أنها كانت خرابا ودمارا . لذا كانت مهمته عسيرة في اقامة حواجز تفصل بينه وبين المسلمين ، واختلط الفريقان بيعضهما، وإزدادت الاشتباكات وتفاقمت الأمور، ولم يكن لديه الفرصة الكافية لمواجهة هذا الموقف المتأزم، فالوقت كان يمر بسرعة ولم يكن هذا في صالحه، ورغم هذا فقد عمل على انشاء جسر من الخشب على مسافة قريبة من القلعة، وأمده بالميناء كمحاولة منه لتلافي الحصار البرى حول القلعة والميناء وأيضا لوقف الاستباكات بينه وبين المسلمين على أرض قرطاجنة ، على أمل وصول امدادات أخرى من أخيه تعزز موقفه العسكرى في تونس. كما حفر خندقا عميقا ، وعمر بعض شرفات المدينة(٢)، ولكنها كانت كلها محاولات عقيمة في وقت رجحت فيه كفة المسلمين في الصراع ضد الفرنج ، ولم يصبح لدية فرصة لاستكمال تحصيناتة بعد أن أحاط به المسلمون من كل جانب (٢). ويقول متى أوف وستمنستر في هذا الصدد «أننا فجأة وجدنا أن العرب قد أصبحوا على استعداد لتقديم كل التضحيات من أجل الخلاص مناه(١٤).

وهكذا استمرت الاشتباكات بين الطرفين، وازداد رجحان الكفة الإسلامية بوصول امدادات عسكرية جديدة من السودان ويرقة، وقدوم العربان والمغاربة وغيرهم ، فى الوقت الذى ازدادت فيه الأمور تعقيدا بالنسبة للويس. يقول مونروند «أنه بعد أيام قليلة من هذا الحصار الشديد الذى فرضه المسلمون حول الفرنج ، تناقصت المياه وقلت الأقوات (٥) ولم يصبح لديهم ما ينكلونة سوى اللحوم الملحة التى احضروها معهم. ونظراً لشدة حرارة الشمس فقد فسدت هذه الأطعمة وتعفنت ، ومع ذلك اضطروا لأكلها دون أن يدركوا أنها كانت السبب فى ازدياد

-٤

١ - موثروند : الحروب المقدسة، ج٢ ، ص٣٥٣ .

۲- ابن خلون: العبر ، ج٦ ، ص١٩١ . وأيضا : . ١٩٤٨.

٣- القريزي: السلوك، ج١، ق٢، ص٠٢٠ ، ص٥٠٣ .

Matt., of West ., p. 45); Eracles, Op. cit., p. 458.

Nangis, p. 445; Michaud, p. 516.

المرض وانتشار الوياء في معسكرهم ، في الوقت الذي كان فيه أهل تونس أدرى بطبيعة بلادهم. وكانوا يحاربونهم من الأماكن الحصينة البعيدة عن حرارة الشمس كما كانوا يكيلون لهم الضربات القاسية عن طريق استخدامهم آلات صناعية كان يوضع فيها كميات كبيرة من الرمل فتنزل فوق المعسكر المسيحي كأنها محماة في أتون من نار، مما أوصله إلى حالة شديدة من الضعف والانهاك (١).

وجدير بالذكر هنا أنه رغم انتشار الأمراض بين الصليبيين ، فإن الحقيقة الهامة التي يجب
أن ندركها هي أن تونس كانت نظيفة تماما من هذا المرض، ولم تكن مصدرا له. بل هناك
أسباب عديدة سنعرض لها نفصيلا فيما بعد، ومن بينها المتكولات التي أصابها العفن والتي
اضطر الفرنج التي أكلها لاشباع بطونهم الخاوية بسبب نفاذ المؤن .

وخلاصة القول أن الحملة قد كتب عليها الفشل المبكر، لتجمع أسباب عديدة أدت إلى هذه النهاية، من حيث قلة الأقوات ، وانتشار المرض، واستهتار شارل كونت انجو وتقاعسه عن تقييم المساعدة المطلوبة، واضمحلال الفكرة الصليبية عامة، بالإضافة إلى الصحوة الإسلامية المفاجئة من قبل صاحب تونس نفسه تلك الصحوة التي تفجرت دائماً من مصر وعمت العالم العربي الإسلامي من مشرقه إلى مغربه . ولايمكن أن ننكر أيضا رغم كل السلبيات التي واجبت لويس وحملته ، أنه استفاد من تخبط المستنصر في قراراته وخططه المرتجلة التي أعطت له الفرصة في تثبيت أقدامه في قرطاجنة وزيادة الاستحكمات حول المدينة . ولكن الافاقة الإسلامية التي جاح في الوقت المناسب قلبت موازين الأمور رأسا على عقب . وبعد أن كان زمام المبادأة والهجوم في قبضة الصليبيين ، أصبح في قبضة المسلمين ، بينما اكتفى الصليبيون منذ ذلك الحين فصاعدا بالدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم بوجه عام. وهذا ما سيكشف عنه الفصل التالي.

١ - مونروند : المروب المقدسة ، ج٢، ص٥٦٣ .

## القصل الرابع

## المواجهة العسكرية بين المسلمين والصليبيين داخل قرطاجنة أغسطس ١٢٧٠م / نو الحجة ٦٦٨- المحرم ٢٦٩هـ

الصراع بين قوات لويس والمسلمين بقيادة يحيى بن صالح- تأرجع ميزان القوى بين الطرفين ، واختفاء المستنصر من تونس ومناقشة مختلف الأراء التي ثارت بهذا الخصوص- انتشار المرض داخل المعسكر الصليبي أسبابه ونتائجه مرض لويس التاسع بداء البوسنتاريا واختلاف الأراء حول مرضه ووفاته والآثار المترتبة على ذلك تولى فيليب الشالث الجيش الصليبي - تحليل أوضاع المعسكرين الصليبي والإسلامي.

ويعد أن استعرضنا الآثار الايجابية التي ترتبت على صحوة المسلمين بتونس وتداركهم الخطر المحيط بهم قبل استفحاله، بفضل الدور الذي لعبه بيبرس لايقاظ المستنصر من غفوته وما ترتب عليه من اجتماع الشمل الإسلامي كله حول مصير تونس وقدوم الجيوش الإسلامية من كل حدب وصوب الوقوف بجانب المستنصر، بعد كل هذا يجدر بنا أن نتابع تسلسل الأحداث وما آلت إليه . ففي هذا الوقت ازداد المعسكر الصليبي سوما وتفاقمت حدة المرض بين الجنود وضاعت الكلمة الموحدة بينهم. حقيقة أن المؤرخين الغربيين قد دأبوا على اضفاء مسفة البطولة على جيوشهم حتى في أوقات الهزيمة والخذلان. إلا أنهم في نهاية الأمر لم يتمكنوا من انكار دور المسلمين الناجح في تطويقهم واحكام الحصار توطئة لتوجيه الضربة القاضية.

ونبدأ باستعراض دور المستنصر الحفصى فى التصدى للقوات الغازية ، حيث وجد نفسه فى مأزق حرج نتيجة تباطؤه فى الدفاع عن قرطاجنة وشعر بتصدى خصومه وأصدقائه له على السواء، وأن اتهامهم له باللامبالاة والخيانة والممالأة لن يقف عند حد، فسعى للعمل الجاد على تخليص بلاده، ليس فقط هرويا من هذه الاتهامات ، بل لأنه بفضل حنكته السياسية والعسكرية أدرك أن الزمام على وشك أن يفلت من يده، وأن تونس نفسها على وشك الضياع

إن التقط الصليبيون انفاسهم أو وصلتهم امدادات من الغرب، كما أدرك أن دهاءه وخبته لن يحمى سلطانه من الضياع .

ويناء على ما تقدم كانت خطة المستنصر الجديدة هى احكام الحصار البحرى والبرى معا حول معسكرات الصليبيين، الأمر الذى أوقع الفرنج فى مزيد من الاضطراب وجعلهم يرتجلون القرارات والخطط، خاصة وأن التونسيين اختاروا لأنفسهم الأماكن الحصينة فى هذا الحصار، الأمر الذى مكنهم من حماية جيوشهم من قسوة الحر والعطش وهم أعلم بطبيعة بلادهم من الصليبيين. هذا فى الوقت الذى تركز فيه الصليبيون فى أماكن شديدة الحر والجفاف وزاد قلة الأقوات مما أثر تأثيرا خطيرا عليهم.

وكانت الفترة من ٢٦ يوليو إلى ٤ أغسطس ١٧٧٠م / ٥-١٧ ذى الحجة ١٦٨هـ ، هى فترة التقاط الأنفاس من قبل المسلمين وسقوط قرطاجنة ، هناعلوا تنظيم صفوفهم فى وقت ازدادت فيه حدة المرض بين الصليبيين رغم انتصارهم عسكريا على خصومهم المسلمين وانشغل الطرفان فى معالجة الصدع داخل صفوفهما ولم ترد أية اشارات فى مصادر ذلك العصر عن حدوث معارك حاسمة بين الطرفين حتى يوم ٤ أغسطس ١٢٧٠م / ١٧ ذى الحجة ١٦٨هـ، الأمر الذى عاد بالفائدة على المسلمين ، وسمح لهم باعادة ترتيب جيوشهم وخططهم بثقة أكبر من الصليبيين ، وقد عاون الجيش التونسي فى ذلك العديد من الجيوش الإسلامية الأخرى(١). التي قدمت إلى ساحة المعركة ، فى الوقت الذى ضن فيه الغرب الأوروبي على لويس بالمساعدات وترك بدون اسعاف مرضاه بينما تباطأ أخوه شارل عن القدوم رغم العديد من السفارات التي أرسلها إليه، وأصبح شغل لويس الشاغل أنذاك هو اللقاء المستمر بالقادة والمسترين العسكريين لاتخاذ أفضل الوسائل للخروج من هذه الأزمة . وأرسل لويس أحد النبلاء ويدعى أموريس دى لاروش Amuris de La roch لاستطلاع الأمر وكانت الأخبار غير مطمئنة ومفادها أن المسلمين بدأت أعدادهم فى الازدياد ، وأن الملك التونسي نفسه فى طريقه

۱- كان جيش الحقصيين ابان هذه الفترة يتكون من عناصر عديدة ومنها الترك حيث اشترى الأمير أبوزكريا الحقصى ما يقرب من ألفى فارس من المماليك والأتراك بمصر هذا بالإضافة إلى انضعام عدد كبير من القواد الأتراك النين هربوا من بغداد إلى تونس واشتراهم المستنصر الحقصى بالإضافة إلى العبيد السود الذين كانوا يرتدون الملابس البيضاء المحلة بالدروع . انظر ابن خلدون : العبر، ج٦ ، ص٩٧٥-٩٩٥ .

لساحة القتال بناء على أوامر بيبرس(۱). وأنه قد أصبح لدى المسلمين النية الحقيقية في التصدى للمسيحيين سواء في البر أو البحر وهذه اشارة واضحة على أن المستنصر قد تنبه لخطأه الأول بتركيز الحصار على البر فقط وأصبح هدفه التصدى للفرنج من كل الجبهات وتخليص قرطاجنة من أيديهم . وفي هذه الأثناء وصلت الأنباء إلى لويس عن طريق القائد أوليفيه دى كريتس olive de Chrits وهو أحد النبلاء الذين قدموا على متن سفينة خاصة به تقيده عبأن اخاه الملك شارل في عرض البحر وأنه في طريقه إلى تونس. وقد فرح لويس كثيرا عند سماعه هذه الأخبار، فهذا كان أقصى ما يتمناه لدرجة أنه أقام احتفالاً كبيراً على متن السفينة المسماه منتجوا تكريما لأوليفيه على الأنباء التي جاء بها ، فالملك لويس كان يخشى سوء عاقبة تأخر أخيه خاصة بعد أن عاد المسلمون شأنهم الأول من حيث القوة والتصدى المسيحين، (۲).

ويتضع من الرواية السابقة أن المسلمين بتونس في كفاحهم ضد الحملة قد مروا بمراحل ثلاث أولاها استعدادهم ويقظتهم للقاء لويس وجيوشه حين وصل قرطاجنة (۱)، وثانيتهما وأخطرها هي التقاعس الذي أصابهم فجأة وجعلهم يتهاونون في الدفاع عن أراضيهم وذلك كان راجعا إلى الخطط الوخيمة التي أعدها سلطان تونس وتراخيه في حماية بلاده وممالاته الظاهرة للعدو أحياتًا وغموض موقفه أحياتًا أخرى (١). أما المرحلة الثالثة والأخيرة وهي التي نحن بصددها ، فهي صحوة شعب تونس من جديد واصراره على استرجاع أرضه بعدما شاهد ضياع قرطاجنة ، وخوفه على تونس نفسها من الضياع، تلك الصحوة التي كان اسلطان مصر فيها فضل عظيم جمع بها قلوب المسلمين نحو تونس وضيق الخناق على المستنصر للتلاعب بمصير بلاده مرة أخرى(٥).

Nangis, p., 435; Eracles, Op. cit., p. 459; Beaulieu, Vita Ludovici noni, p. 21; -\
Anonymous, Gesta Sancti, p. 56, St. Pathus, vie de Saint Louis, p. 103, Joinville, Op. cit.,
p. 299, Reinaud, Op. cit., p. 522.

Nangis, vie de Saint Louis, p. 455.

<sup>-4</sup> 

Matt of West, p. 450.

<sup>-1</sup> 

٤- اين خلون : العير ، ج٦ ، ص٢٩١ ، أبو المحاسن: المنهل الصافي ، ج٢، ورقة ٣٩ .

Nangis, Op. cit., p. 455.

ويناء على ما تقدم عمل المستنصر على فرض حصار محكم حول الميناء والقلعة، وحشد لذلك عندا كبيرا من السفن الإسلامية التابعة لتونس وغيرها، كما فرض حصارا بريا حول برج المدينة ووزع جنده في أجزاء متباعدة من المدينة. كذلك عقد المستنصر في نفس الوقت الجتماعا حضره عند غير قليل من أمراء المسلمين وحشد من القادة العسكريين ويبنو أنه كان الجتماعا شعبيا بهدف اذكاء روح الشجاعة والاقدام ويث روح الجهاد في نفس الشعب التونسي للتخلص من براثن الحملة. ففي هذا الصند يشير نانجي قائلا «إن حشودا هائلة من المسلمين قد حضرت إلى مقر الاجتماع، وأعلن المستنصر خطته العسكرية بعد التشاور مع القادة المقربين منه معلنا أن هدفه الأول سيكون احكام الحصار حول مواقع الفرنج المتمركزة في القلعة والميناء والبرج وتوزيع باقي القوات على كل المناطق المرتفعة المحيطة بتونس»(۱).

وبعد انتهاء الاجتماع خرج المستنصر بنفسه وتفقد كل مواقعه ومعسكراته وفي صباح يوم الأحد ٤ أغسطس ١٢٠٠م / ١٢ ذي الحجة ١٦٨هـ قام المسلمون بحمل السلاح استعدادا للقتال. وحول هذا اليوم الذي دارت فيه رحى أول معركة مباشرة بين المسلمين والصليبيين، ثار الضلاف بين المؤرخين من الجانبين. يقول ثانجي أن هذا اليوم هو ٢ أغسطس ١٢٠٠م / ٢٧ ذي الحجة ١٦٨هـ (٢)، في حين يذكر ابن أبي دينار أنه يوم ١٠ محرم ١٦٩هـ / ٢٠ أغسطس ١٠٠٠م (١٠) ونحن نميل إلى الأخذ برواية نانجي لأن هذا التحديد الزمني الذي أورده يتناسب مع سير الأحداث وظروف لويس الصحية، فهو لم يكن قد أصيبت بالمرض الذي أصاب جنوده بعد وكانت لاتزال لديه امكانية خوض المزيد من المناوشات الخفيفة ضد المسلمين ، أما ما ذكره ابن أبي دينار فهو تاريخ غير دقيق لأنه في يوم ٢٠ أغسطس ١٠٧٠م / ١٠ محرم ١٦٠هـ كان لويس قد مضى على وفاته خمسة أيام كاملة فكيف اشترك في هذه المعارك وريما يقصد ابن أبي دينار هنا احدى المعارك التي دارت بين المستنصر وشارل أخو لويس بعد وصوله تونس (١٠).

Nangis, Vie de Philippe, R. H. G. F., t XX, p. 472.

Nangis, Op. cit., p. 472; Cf. al o. Guizot, St. Louis, p. 137.

٣- ابن أبي دينار: المؤنس، ص١٢٨، محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية، ص١٢٠.

٤- ابن أبي دينار : المؤنس ، ص١٣٦ .

ومهما يكن من أمر فقد أورد نانجي وصفا دقيقا لجيوش السلمين إذ يقول «أن الجنود كانوا يحملون أسلحة مختلفة خاصة بالحصار البرى والبحرى وإن استعدادهم هذه المرة كان يتميز يدقة كبيرة فضلا عن وجود قوات من الفرسان والمشاة كما أحكموا حصارهم البحرى يصبورة لم تشهد لها مثيل واستخدموا أسلحة متفوقة لرد هجماتنا، وظهروا كأنهم صف واحد ينتظر ويشراسة لحظة مهاجمة قواتناء(١). وحين رأى الملك لويس ذلك، أمر جنوده على الفور مالاستعداد للقتال. ويدأت المعركة الأولى بهجمة اسلامية قوية على عدد من المواقع العسكرية التي أقيمت على أرض قرطاجنة لحماية الميناء والبرج في الوقت الذي أغارت فيه السفن الإسلامية على عدد من السفن المسيحية المرابطة بالميناء. وقد اضطرب الجنود الصليبيون وساد الهرج بينهم. وهرع عدد كبير منهم إلى الزوارق طلبا النجاة بأنفسهم واللجوء إلى السفن الكبيرة الموجودة في عرض البحر (١). ولم يكف المسلمون عن القتال بل تابعوا هجماتهم في الوقت الذي وجدت فيه فرق أخرى تدق الطبول وتصدر أصواتا مرتفعة تثير حماسة الجند ضد الجيوش الصليبية ويقول نانجي «أنهم كانوا يحملون المعدات والآلات الكثيرة ويتجواون عبر المزارع وفي الشوارع لاستعراض قواتهم أمامنا حتى يشعرونا بأننا غير قادرين على الاستمرارفي المقاومة وقد استمر هذا الاستعراض فترة من الوقت يون حيوث معركة حاسمة أخرى بيننا وبينهم، ويستمر نانجي في وصفه للمعركة قائلا «ولكن لم نقف مكتبوفي الأيدى أصام هذا الاستنفزاز من قبل المسلمين بل كنا نردد نحن أيضنا العبارات الحماسية لإلهاب الجنود وكانوا يقولون هيا هيا لحمل السلاح من أجل قمع القوى التونسية المقبلة نحوبًا وفعلا هرع المسيحيون من داخل معسكراتهم، وأظهروا استعدادا كبيرا لملاقاة المسلمين خاصة عندما شاهدوا لويس بنفسه حاملا سالاحه ليكون قدوة لهم. كما قدمت بعض السفن الحربية الموجودة في عرض البحر للمشاركة في القتال واعتلى الفرسان ظهور جيادهم وهم يحملون أسلحتهم التي كانت تلمع من شدة بريقها وقد انضم إلى الملك لويس في هذا ملك نافار وملك صقلية والكونتات والبارونات الآخرين ، وتقدم الجميع والتفوا حول معسكر لويس بقرطاجنة وهو المكان الذي دارت فيه المعركة ١٠٠١).

\_\_\_\_

Nangis, Vie de Philippe, pp. 472-473.

<sup>-1</sup> 

ويجب أن نتناول رواية نانجي بشأن اشتراك ملك صقلية في القتال بحذر شديد فمن المعروف أن ملك صقلية لم يحارب مع لويس في تونس بل حارب مع ابنه الملك فيليب (١). كما أن تحديد نانجي لمكان المعركة بأنها بالقرب من اقامة الملك لويس تحديد خاطئ حيث يذكر ابن خلدون أن هذه المعركة كانت بالقرب من الخندق الذي حفره لويس أثناء تحصيناته لمبينة قرطاجنة (٢). وقد عاد نانجي ونقض روايته بهذا الشأن قائلاً «إن الملك والبرونات تقدموا إلى مكان مهدم من اطلال قرطاجنة وأقاموا فيه تحصيناتهم ومعسكرهم ولم يكن للمسلمين فيه أي خيام أو جند الأمر الذي بعث الاطمئنان في نفس لويس، وعين الكونت أليسون Alison قائدا. ومعه مقدم الاسبتارية (٢)، وعدد كبير من الأمراء والمندوب الخاص عن مدينة سان دينس والذي كان يشغل منصبا كبيرا في قيادة الحملة وكان يسمى اورى فلام Lauri Flame ويضيف نانجي قائلا «إن هذا الرجل كان بمثابة العلامة الرئيسية للمعركة»، ويتضع من رواية نانجي أن الصليبيين هم الذين اختاروا ميدان المعركة هذه المرة ويرجع ذلك لأن المسلمين قد سيطروا على كل المواقع الحصينة التي وجدت بها معسكرات للصليبيين ، وأنهم ضيقوا عليهم الخناق لدرجة أنهم كانوا يبحثون عن أي موقع لايوجد به تحصينات اسلامية. في الوقت الذي كانت أحوالهم تزداد سوءا بسبب تزايد عدد المرضى داخل السفن أو داخل القلعة وسقوط عدد كبير منهم موتى بسبب عدم وجود أي اسعافات ، بالإضافة إلى انعدام الأقوات والمساعدات الخارجية ، وتزايد ضغط المسلمين عليهم، وخاصة الجنود السودانيين النين كانوا يزأرون كالوحوش الضارية (1). وبدأوا يتصيدونهم في الشوارع، وفي خضم هذه الأحداث كان المستنصر حاملا السلاح مع جنده كي يشد من أزرهم ويصف لنا ابن خلاون أحداث هذا الصدام «بأن المسلمين تقدموا وسلكوا طريقا في البحيرة، وكانت مجاورة لموقع الصليبيين وهاجموا فجأة مقدمة الجيش المسيحي. وقد تمكنوا من أن يغتنموا هذه الفرصة على أحسن وجه وسلبوا منهم الكثير من الغنائم»(٥). ولما شعر الفرنج بتطويق المسلمين لهم أرسلوا فرقة

١- سوف أنتاول هذه الأحداث بالتفصيل في الفصل الخامس من الكتاب .

٢- ابن خليون : العبر ، ج٦ ، ص٢٩٢ .

٢- مقدم الاسبتارية هو أحد القادة الاثنين والثلاثين الذين قدموا من عكا لمشاركة لويس في الحملة أنظر:
 Eracles, Op. cit., p. 458.

٤- موتروند : الحروب المقسة، ج٢، ، ص٥٦٦- ٥٥٢ .

د- ابن خلدون : العبر، ج٦، ص٢٩٢ .

لفرض حصار حول البحيرة ويعثوا فيها بالرماة للتصدى للمسلمين وقطع الطرق عليهم، حتى يكفوا عن مهاجمتهم ، خاصة وأن الصليبيين لم يتصورا مباغتة المسلمين لهم من هذه الناحية وحصارهم بهذا الشكل ، فكان عنصر المفاجأة هنا من أهم الأسباب التي أدخلت الاضطراب في صفوف الجيش الصليبي في هذه الجولة من الالتحام المباشر بين الطرفين .

وفي مساء يوم الشلاثاء ٦ أغسطس ١٢٧٠م / ١٥ ذى الصجة ١٦٨هـ زحف المسلمون بقيادة يحيى بن صالح (1)، وهجموا على معسكر الصليبيين بقرطاجنة وتمكنوا من قتل ما يقرب من خمسمائة جندى كما حطموا عندا من الأبنية التي كان لويس قد شيدها بعد احتلاله الميناء كذلك هدموا الخندق الكبير الذي حفره لويس قرب معسكره(1) ويشير نانجى (1) أن هذه كانت الساعات الأولى للمعركة إلا أن الصليبيين بعد ذلك سرعان ما تصنوا للتونسيين، وتمكنوا من جمع شتات جيشهم ، وكثفوا من استعدادهم البحرى، ففي نفس الليلة ويعد سناعات قليلة من هجوم المسلمين عليهم أغار الصليبيون على المعسكر الإسلامي وحدثت معركة أخرى ضارية بين الطرفين قتل فيها عدد كبير من المسلمين والمسيحيين (1).

وحول سير الأحداث في هذه الجولة الثانية من القتال وردت اشارات متفرقة تفيد أن المستنصر الحفصي عندما شاهد انقلاب الموازين في هذه الليلة وأن الصليبين قد التقطوا أنفاسهم قليلا استعد للهروب إلى القيروان وفقا لرواية ابن خلدون (1)، في حين يذكر أحد المؤرخين الحديثين أنه فعلا رحل إلى القيروان ولكن ليس هروبا من ساحة القتال أو تنصلا من المسئولية الجسيمة الملقاة عليه، ولكنه فقط أراد أن ينقل حلبة القتال ضدهم إلى القيروان لظروف عسكرية أفضل (٥)، هذا بينما بذكر ابن القنفد «أنه فكر في أثناء هذه الأحداث على

١- يحيى بن مسالح هو نفس الشخصية التي لعبت دورا هاما أثناء صراع المستنصر مع العربان في
 بداية توليه الحكم . انظر اليعقوبي: نثر الجمان ، ج١، ورقة ١٩٢ .

٢- ابن خلدون : العبر، ج٦ ، ص٢٩٢ ، ابن رسول : نزهة العيون، ج٢ ، ورقم ١٩٨-١٩٩ .

Nangis, vie de Philippe, 472-473.

٤- ابن خلاون: المصدر السابق، ص٢٩٢ .

٥- محمد مزالي وآخرون: تاريخ أفريقيا الشمالية ، ص١٨١ .

سكنى قسنطينه وأراد نقل نخائره وأهله إليها وأنه اختزن بها أربعين ألف قفيزا(۱) من القمع وأمثالها من الشعير وشرع فى اصلاح أسوارها (۲)، وتؤكد الاشارات السابقة أن المستنصر لم يكن صبورا أو صادقا فى الدفاع عن تونس، ولم يكن يفكر إلا فى مصلحته الذاتية، إذ كيف يفكر فى الرحيل إلى القيروان دون أى اشارات مسبقة من قبل المؤرخين المعاصرين من الجانبين عن وجود استعداد عسكرى هناك لملاقاة جيوش الحملة؟ وكيف يتخلى عن قرطاجنة ويتركها نهبا للعدو؟ وكيف يترك جيشه ممزقا على أرضها بعد غلبة الصليبيين عليه فى هذه الجولة من الصراع باعتراف المؤرخين المسلمين أنفسهم، أن نقله ميدان المعركة إلى القيروان أمر يحيطيه الكثير من الشكوك حول حقيقة نية المستنصر فى الدفاع عن تونس .

أما ما ذكره ابن القنفد عن قسنطينة، فعلى الرغم من أنها ضمن مناطق نفوذ المستنصر ببلاد المغرب إلا أن هذا المؤرخ لم يذكر أن صاحب تونس قد اهتم بأمر شعبه مثلما اهتم بأهل بيته، أى اهتم بمصالحه الشخصية قبل أى شئ ، وكل تصرفاته فى هذه الظروف الحرجة من مصير تونس تدعو إلى الشك وعدم الثقة فى نيته . وأرجح أنه كان يعمل لنفسه أولا وأخيرا، وأن مسالة فراره أو رحيله إلى القيروان أو قسنطينه كان أمرا معدا له من قبل. فالمدينتان من أوائل مدن بلاد المغرب اللتان دانتا للحقصيين بالولاء والطاعة بعد انهيار ملك الموحدين (٢)، لذلك أعد المستنصر لنفسه مقرا ويديلا أخر يكون أكثر أمنا وسلاما من تونس . إذا دارت عليه الدائرة هناك. وهذا ما أكده أحد المؤرخين الغربيين القدامي وهو نانجي من أنه ما أن دارت الدائرة على صاحب تونس حتى هم بالفرار أملا في النجاة (٤).

١- القفيز : هو مكيال للحبوب وقفيز الأرض هو مساحة ١٤٤ ذراع ، انظر جبران مسعود: الرائد، ج٢ ،
 منه ١١٩ .

٢- ابن القنفد : الفارسية في مبادئ الدولة العفصية ص١٣٢٠ .

٣- ابن أبى دينار: المؤنس في تاريخ أفريقيا وتونس ، ص ٣٧٦ ، الزركشي: تاريخ التولّتين، ص ٢٧٠ وأيضا ابتسام مرعى: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي، ص ١٨٨ - ١٨٩ ، عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، ص ٨٧١ .

Nangis, Vie de Phillippe, pp. 472-473; Nangis, Vie de Saint Louis, p. 455.

وعلى أى الأحوال فقد استمرت المناوشات بين المسلمين والصليبين على أرض قرطاجنة وكانت الحرب سجالا بينهما، سقط فيها عدد كبير من قادة المسلمين وسادة الفرنج. يذكر نانجى، أنه سقط ما يقرب من ثلاثة عشرة من كبار القوم في ميدان المعركة، ومنهم يوحنا دى وسليه John de Roslait وكاستيليان دى بيوكيريه Castelian de Biokiray وقد حملا إلى الكنيسة المقدسة لاجراء الطقوس الدينية عليها قبل دفنهما (۱). ويستطرد قائلا أنه من كثرة عدد القتلى عجز الأحياء عن دفنهم، خاصة وأن المرض كان يشتد ويصورة خطيرة بين الباقين وتساقط الشباب من حملة السلاح أما صرعى الحرب أو من المرض أو بسبب حرارة أغسطس الشديدة وأصبح الأحياء عاجزين عن انقاذ المرض لدرجة أن حفائر المتاريس التي صنعت لحفر الخندق حول معسكر الصليبيين استغلت قبورا لمواراة الجند المسيحيين الذين ملأتها جثثهم (۱).

وإن دل هذا الوصف على شئ فإنما يدل على انهيار الروح المعنوية لدى الصليبيين وتفكك جبهتهم من الداخل نتيجة تفشى الأمراض ثم إن سوء أحوالهم الصحية طغى على فرحة احراز أي نصر كان يمكن أن يحققوه على المسلمين. كذلك أشار عدد كبير من المؤرخين المسلمين «أنه في هذه المعركة قتل عدد كبير من المسلمين ودارت عليهم الدائرة ، وكادوا يغلبون ويفقدون المزيد من أراضيهم لولا أن أتاهم بالله بالفرج وهو تفشى المرض بين صفوف العدو بصورة شلت حركتهم هاداً.

ويتضح من العبارة الشابقة تقاعس القوى التونسية عن الاستمرار في القتال وأنه لولا المرض الذي أصباب العدو لربما كانت النتائج أكثر سوءا بالنسبة لتونس فقد كان انتشار المرض بين الجنود بمثابة المنقذ لها من الضياع .

Nangis, Vie de Philippe, pp. 472-473; Nangis, Vie de Saint Louis, p. 455.

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 455, Joinville, Vie de Saint Louis, p. 474.

٣- مونروند: العروب المقدسة، ج٢ ، ص٥٦ .

٤- العينى: عقد الجمان، ج٢ ، ق٣ ، ورقة ٥٥٨ ، ابن رسول: نزهة العيون، ج٢ ، ورقة ١٩٨ ، المقريزى: السلوك ، ج١ ، ق٢، ص٥٥٣ ، الكتبى: فوات الوفيات ، ج١، ص٨٤-٥٨، ابن القنفد : الفارسية ، ص١٣٢ .

وقد تعرضنا من قبل لقضية انتشار الوباء في تونس وقت وصول الحملة حيث اختلفت المصادر الإسلامية والمسيحية في تحديد نوع هذا الوباء ومدى خطورته ، فمنهم من ذكر أنه وباء ومنهم من يقول أنه حمى وفريق ثالث أشار إلى أنه دوسنتاريا كما وجدت فئة أخرى أشارت إلى انتشار مرض بتونس دون تحديد نوعه (١).

وقد أثبتنا أن التقدم الحضارى الذى شهدته تونس فى عصر المستنصر الحفصى على الرغم من مواقفه المتخاذلة حيال الحملة ينفى وبشدة انتشار أمراض معدية أو أويئة فى البلاد كما أننا لم نعثر فى بطون المصادر الإسلامية والمسيحية المعاصرة للفترة موضوع الدراسة أو المتأخرة عنها نسبيا، عن أى اصابات للتونسيين بمثل هذه الأمراض إلا ما ذكره ابن القنفد من أنه فى عام ١٥٦هـ (١٢٥٨م) شمل الناس بتونس وغيرها مرض، واعتل السلطان المستنصر أياما ثم أفاق وكان يقال أن سببه ما «أو ماء» تأدى إلى أفريقيا من زخامة (١٢)، قتلى بغداد حين فعل التتار ما فعلوا (٢٥٨م).

ويتضح مما سبق أن هذا المرض كان قبل قدوم الحملة إلى تونس بحوالى اثنى عشر عاما فلو كان تأثيره لايزال موجودا، لما سكتت المصادر ولا شارت إليه من قريب أو بعيد مع حصر أسماء من راحوا ضحيته من التونسيين، فلم تذكر المصادر إلا أسماء الصليبيين من قادة وجنود الحملة الذين فتك بهم المرض، لأنه لو كان هناك وباء أو مرض معد فهل من المعقول أن يصاب الصليبيون وهم على بعد أميال كثيرة من تونس ولم يكونوا قد وصلوا إليها بعد في حين لم يصب به أحد من التونسيين .

Eracles, Op. cit., p. 459; Matt. of West., p. 453.

۱- أبو المحاسن: المنهل الصافى، ج٢، ورقة ٣٥٩، ابن أبى دينار: المؤنس، ص١٢٨، العينى: عقد الجمان، ج٢، ق٣، ورقة ٨٥٨-١٩٩، الكتبى: فوات الوفيات، الجمان، ج٢، ق٣، ورقة ٨٩٨-١٩٩، الكتبى: فوات الوفيات، ج١، ص٨٤-٨٥، ابن الوردى: تتمة المختصر، ج٢، ص٢٠٩، المقريزى: السلوك، ج١، ق٢، ص٢٠٥ أنظر أيضا:

٢- المقصود بالزخامة رائمة الجثث المتعفنة 'نونغ دفن أو رائحة أى لموم تلقى دون طريقة معينة لحفظها من العفن . انظر جبران مسعود : الرائد، ص٧٧١، ابن القنفد : الفارسية، ص١٢١ ، ابن منظور : لسان العرب المحيط، ج٢ ، ص٨١ .

٦- ابن القنفد : الفارسية ، ص١٢١ .

والحقيقة أن الطاعون الأسود انتشر بالفعل في أفريقيا وأجزاء كثيرة من المعمورة وأصبيت يه تونس بصفة خاصة (١) ، أما حقيقة هذا المرض الذي انتشر بين الصليبيين ايان الحملة فمرجعه ما ذكره وليم دي نانجي وكان شاهد عيان الصملة إذ يقول «أنه في الطريق من سردينيا إلى تونس هبت عاصفة قوية على أسطول المسلمين استمرت أكثر من يومين هلك فيها عند من الجنود وانتشر بينهم المرض، وبعد أن هدأت العاصفة قام القادة بتفقد الجند وهم على بعد اثنى عشر ميلا من قرطاجنة ولم يكونوا قد نزلوا بها بعد، اكتشفوا أن ما يقرب من ٢٥ه جندى داخل السفن قد أصيبوا بمرض النوسنتاريا الحاد، الأمر الذي جعل لويس يرجئ كل خططه بعض الوقت ليعالج مرضاه. وأرسل خفية قطعا صغيرة من أسطوله لاحضار بعض الاسعافات والأطعمة ١٤٠٠، وعلى الرغم من أن نانجي لم يعلن صراحة عن سبب تفشي هذا المرض إلا أنه إذا كان مرض الدوسنتاريا فمن المعروف أنه إذا انتشر فجأة بين جمع كبير فهذا يكون نتيجة تتاولهم أطعمة فاسدة أو ملوثة وتصبح الدوسنتاريا عدوى إذا أصيب الطعام بمبكروب شخص مريض بها أما الحمى فمن المعروف علميا أن أي مرض يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة يصبح حمى ولكن ليست كل حمى معدية لأن الاشارات عن المرضى اختلفت فمنهم من يقول أنهم أصيبوا بالنوسنتاريا والبعض الآخر يقول أنهم أصيبوا بالحمى، أما الوياء فهو ليس مرضا محدودا ولكنه ميكروب إذا انتشر في مكان أتى على كل من فيه إن لم توجد وسائل العلاج الوقاية المناسبة.

وبعد كل ما سبق أرجح أن سبب انتشار المرض بينهم نجم عن طول الانتظار بميناء اجمورت وتنفر وصول الامدادات التي كان لويس قد اتفق عليها من قبل مع بعض حكام أوروباء الأمر الذي أتى على كميات كبيرة من الأطعمة الصالحة للأكل فأضطر الجنود بعدها إلى أكل الأطعمة الملحة مثل اللحوم وغيرها التي لم تكن صالحة لأكلها بعد، فأتت بتلك الأمراض المعوية بين الجنود كافة دون أن يدروا أنها هي السبب فلما وصلوا تونس وتعذر

۱- أبو زكريا يحيى بن خلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد، تحقيق عبد الحميد الحاجبات، الجزائر ۱۹۸۰، ص۱۱۹، أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية، ص۱۹۹.

عليهم الحصول على الأطعمة لرفض الشعب التونسي البيع لهم كما سبق القول اضطروا إلى الاستمرار في أكل هذه اللحوم الفاسدة في الوقت الذي اشتدت فيه حرارة شمال أفريقيا خلال شهرى يوليو وأغسطس مع استمرار القتال وعدم تعودهم على قسوة مناخ تونس في فصل الصيف، فأصيبوا أيضا بضربات الشمس مما أدى إلى تفاقم الأزمة، أما لماذا لم يصب شعب تونس بهذه الأمراض ، فهذا مرجعه إلى تعودهم على طبيعة بلادهم ومعرفتهم بالأماكن الحصينة التي تقيهم من الحر وقت القتال بالإضافة إلى توافر الأطعمة الطازجة الصالحة للاكل وهم يحاربون على أرضهم وعدم اضطرارهم إلى أكل الأطعمة المحفوظة أو المشكوك في صلاحيتها ، إذن فالأمر ليس وياء بل هو أمراض معدية مثل الدوسنتاريا وضريات الشمس وهو ما أطلق عليه لفظ الحمى ومما يدعم هذا القول أنه لو وجد بتونس وياء حقيقي لتناولته كافة المصادر بالتفصيل ، ومما يدعم أيضا الرأى القاطع بنظافة تونس من أي أمراض معدية هو ما أشيع عن قبول لويس لبعض العتاد والمؤن التي أرسلها المستنصر الحفصى له بفرنسا قبل قدوم الحملة وكانت على شكل هدية إليه ، فلو كان بها وباء لانتقل على الفور عن طريق هذه الإمدادات ، ولكن قبول لويس لهذه الهدية أن صبح التعبير دلالة واضحة على نظافة وسلامة تونس من أي أويئة أو أمراض معدية (١)، وثمة سبب آخر يؤكد نظافة تونس من الأمراض المعدية هو أن تونس كانت مرتعا خصبا يعج بالتجار المسيحيين من كل دول غرب أورويا، فلو كان بها شئ مثل هذا لوصل إلى مسامع قادة الحملة، ولايمكن أن تعد أوروبا حملة بأجمعها تكون وجهتها بلدا تنتشر به الأوبئة والأمراض المعدية .

ومهما يكن فقد كانت هذه الحالة المتدهورة بين صفوف الحملة سببا مباشرا في فشلها .
فعلى الرغم من رجحان كفة الصليبيين على المسلمين أثناء المعارك المباشرة بينهما إلا أن
الفرنج لم يتمكنوا من الاستمرار في القتال وانتهاز فرصة اختفاء المستنضر من الميدان بل
انهمكوا في أمر مرضاهم خاصة عندما أصيب يوحنا الحزين ابن الملك لويس بنفس المرض ،
ومات بقرطاجنة ونقل على سفينة خاصة إلى فرنسا لدفنه هناك. وقد تألم لويس كثيرا لموت
ابنه، وانهارت معنوياته إلى أبعد الحدود (٢). كما مات أيضا المبعوث البابوى للحملة، والكونت

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 448.

۲، ص ۵۵ . ۲

-4

<sup>-1</sup> 

Eracles, Op. cit., p. 458; Michaud, Crois VI, p. 201;

أنظر أيضنًا : جوزيف نسيم : العنوان الصليبي على بلاد الشام، صد٣٣ ، موبروند : المروب المقنسة ،

دى نامورس De Namorus والكونت دى فاندوما De Vandoma والكونت دى مارشال، ودى مرجوا ، ودى بياتا وغيرهم من كبار السادة والأشراف فى فرنسا(۱) وحاؤل لويس جاهدا أن يتمالك نفسه أمام هذه الكوارث التى حلت به ويرجاله وأن يخفى نبأ وفاة ابنه عن أخيه شارل حتى لايتشام أو يتراجع فى مسألة قدومه ومساعدته (۲).

وكان من سوء حظ الصليبيين أن أصيب لويس نفسه بالمرض وقد أحس بالألم يدب في جسده أثناء احتضار ولده وشعر بألم شديد في معدته واسهال كما ارتفعت درجة حرارته وأحس بدنو أجله فحمل إلى فراشه وهو يتحامل على نفسه من شدة الألم ولم يستسلم للمرض بل كان يتجول في معسكرات الجنود المتناثرة حول الميناء ويصدر الأوامر لهم كعادته . وقد اجتمع الأطباء حول لويس ، ونصحوه بالبقاء في فراشه، بعد استشرى المرض في كل جسده، ولكن لم يكف عن جهاده في سبيل القضية التي كرس حياته من أجلها وحتى آخر أيامه . وفي هذا الصدد يذكر جوانفيل «أنه الآن صدقت رؤيتي التي رأيتها قبل رحيل لويس إلى تونس من أن شرورا عظيمة سوف تحدث للويس وللحملة»، وعلى الرغم من اجماع المصادر الغربية على أن شرورا عظيمة سوف تحدث للويس وللحملة»، وعلى الرغم من اجماع المصادر الغربية على حول سبب وفاته لويس بنفس المرض الذي أصبيب به جنده (٢)، إلا أنه ثار خلاف بين المؤرخين العرب حول سبب وفاته ، ويقال أنه أصابه سهم غرب (١) ، في احدى المعارك فنماته(٥) ويقول المقرى «زن حتف انفه ، ويقال أنه أصابه سهم غرب (١) ، في احدى المعارك فنماته(٥) ويقول المقرى «زن المستنصر دس إليه سيفا مسموما من سله أثر فيه سمه وقلده رسولا إليه بعد أن جعل من الجواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسيس رجل كثير الطمم ولولا الجواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسيس رجل كثير الطمم ولولا الجواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسيس رجل كثير الطمم ولولا الجواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسيس رجل كثير الطمم ولولا

-1

Michaud, p. 201; Cf. Also, Guizot, Op. cit. p. 173.

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 457; Eracles, p. 458. Joinville, Op. cit., p. 299.

Anonymous, Gesta Sancti Ludovici moni, R.H.G.F. t XX., p. 56; St. pathus, Vie de - Y Saint Louis, R.H.G.F. t. XX. p. 103, Chartres, de Vita et actibus regis Francorum Ludovici, R. H. G. F., t. XX, pp. 37-39; Eracle Op. cit., p. 459; Cf. also: Hassall, Op. cit., pp. 37-39; Guizot, Op. cit., p. 138; Archer and kingsford, p. 401; Sejor, St. Louis. pp. 155-157.

٤- المقصود بسهم غرب أي لايعرف جهته ولا من أطلقه .

٥- ابن خلدون : العبر ، ج٦ ، ص٢٩٢ .

ذلك ما عاود بلاد المسلمين بعد أسره وأنه سيرى السيف ويكثر النظر إليه فإذا رأيته فعل ذلك فنتزعه من عنقكك وقبله، وقل له هذه هدية منى إليه، لأن من أدبنا مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر الملك عليه وعاود النظر إليه بالقصد فلابد أن يكون له، ويحرم علينا أن نمسكه ، لأن ما أحبه المولى يكون على العبيد حرام، وتكراره النظر إليه دليل على حبه له ، ففرح النصرانى بذلك وأسرع الرسول العود إلى سلطانه فسل النصرانى السيف فتمكن السم فى لويس فمات فى الحين وفرج الله تعالى عن المسلمين (1). وقد أكد ابن أبى دينار هذه الرواية قائلا (1) المستنصر أرسل إليه مع ابن جرام الدلامى سيفا مسموما كان فيه مهلكه (1) في حين ينكر ابن أبى رسول (أن المسلمين تحايلوا عليه وحاصروه حتى قتل بسهم منهم (1))، هذا فى الوقت الذى وردت فيه بعض الاشارات من (أنه مات بمرض الدوسنتاريا الذى تفشى بين جنوده وأن الله جعل مهلكه أرض المعلقة (1)).

ومهما كانت الأسباب ، فقد حاول لويس جاهدا ورغم المعاناة الشديدة من المرض أن ينقذ جيشه من الهلاك ، ولم ييأس من مقدم أخيه، ورغم شدة الألم كان يتحامل على نفسه، ويتفقد مرضاه ، وكان يشد من أزر الجميع بكلماته الطيبة وفجأة وصلته أخبار أكيدة بقرب دخول شارل كونت انجو ساحل تونس فابتهج لويس كثيرا لذلك . ولكن صحته كانت في تدهور مستمر، ولزم فراشه تماما ، ولم يعد قادرا على الخروج من خيمته وفي هذا الصدد يقول وليم دى سان باثوس (٥)، «لقد كان لويس بضع أمامه الصليب المقدس ويرفع يديه إلى السماء

١- المقرى: نفح الطيب، ج٢، ص٢٢٤ .

٢- ابن أبي دينار : المؤنس ، ص١٣٦ ، محمد الباجي المسعودي : الخلاصة النقية، ص١٢٠ .

٣- ابن رسول: نزهة العيون، ج١٢ ، ورقة ١٩٩ .

٤- ابن الفرات: تاريخ الدول ، ج١١ ، لومة ٢٧ ، العيني: عقد الجمان ، ج٢ ، ق٣ ، ورقة ٥٥٨ ، ابن الوردى : تتمة المختصر ، ج٢ ، ص٢١٩ ، ابن ابى زرع: الانيس المطرب ، ص٢٧٨ ، المقريزى: السلوك، ج١، ق٢ ، ص٢٢٢ ، أبو الفدا : المختصر ، ج٢ ، ص١٩٦ ، أنظر أيضا :

Nangis, Vie de Philippe, pp. 470 - 471; Matt of West, Op. cit., vol II, p. 540; Michaud, Crois VI, p. 201

هو أب الاعتراف لمارجريت زوجة لويس التاسع وأيضا أب الاعتراف لابنتها بلانش ومارجريت هي ابنه
 الكونت ريمون كونت بروفانس ، وقد تزوجها لويس عام ١٢٣٤ م ورافقته في حملتيه على مصر وبلاد الشام=

ويتحدث بصوت عال كأنه يطلب المعونة والرحمة من الرب. وكانت جيوشه جميعها في صمت حزين . ولم يكن خبر قدوم شارل يسعدهم قدر رغبتهم في شفاء لويس، وعندما تيقن لويس من دنو أجله استدعى ابنه الأكبر فيليب الثالث، ووجه إليه وصيته وتعاليمه الخاصة بالحكم وقيادة صفوف الحملة في هذه المرحلة الحرجة وقد شملت تلك الوصية المعالم الواضحة الدقيقة التي سار عليها لويس سواء في حكم فرنسا أو في قيادته للحروب من أجل القضية الصليبية ومن أبرز هذه الوصايا أنه طالبه بتجنب اقتراف الذنوب مع التحلي بالصبر والاخلاص لله، والاستقامة والحلم مع الرعية وحسن الصحبة من رجال الدين والعلمانيين ، وألا يظلم أحدا ولايغتاب انسانا وأن يكون عادلا مستقيما محافظا على الصلوات بارا بوالديه ، صادقا في تخليص الصليب من أيدي المسلمين، متعاونا مع أي أمير مسيحي يطلب منه المساعدة (۱).

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على ما سبق أن أكدناه في مستهل هذه الدراسة، من أن لويس التاسع قد تشبع بالروح الدينية إلى حد التزمت وأصبحت القضية الصليبية هي القضية الأولى التي كرس حياته من أجلها وفي سبيلها قام بثلاث حملات كانت أخرها تلك الحملة الفاشلة ضد تونس .

وعلى أى الأحوال فبعد أن انتهى من وصاياه لابنه، اتجه لويس بالدعاء للقديس ديو نيسيوس St. Dio Nsuis الذى اعتاد أن يستغيث به فى أوقات الحرب والمحن وأخذ يطلب شفاعته وكانت كل دعواته للقديسين أن يحمى الله عسكره وينقذهم من هذه المحنة التى هم فيها ويقول جوانفيل « أنه كان يكثر الدعاء ويطلب الشفاعة من القديس دنيس ، وكان يردد أيها الرب هبنا القوة التى نستطيع بها ازدراء متاع الدنيا وتقبل كل مصيبة . كما طلب أيضا شفاعة القديسة جنفييف St. Jeanfieve وكان هذا من عادته عندما تحل به المحن والكوارث خاصة بعد أن أحس بدنو أجله.

<sup>=</sup> أما حملته الثالثة على تونس فلم ترافقه فيها بل بقيت في فرنسا وهي أم يوحنا الحزين الذي مات St. Pathus, Miracles de St. Louis , XI- XVI ; Michaud , Crois., VI , p. 212 . بترنس . أنظر: .

Joinfille, Op. cit., p. 300; St. Pathus, Vie de St. Louis, p. 103, Chartres, de Vita et -1 actibus regis Francorum Ludo Vici, R.H.G. F, t XX, p. 39; Anonymous, Gesta Sanctic Ludovici noni, R. H. G. F, t. XX, p. 56.

بعد ذلك طلب لويس من المحيطين به أن يضعوه على فراش من الرماد ووضع يده على صدره على صدره على هيئة الصليب وذلك يوم الثلاثاء ٢٤ أغسطس ١٢٧٠م / ٤ محرم ١٦٩ هـ ثم اتجه ببصره إلى السماء وظل هكذا حتى ظهر يوم الأربعاء ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / ٥محرم ١٦٩هـ وكان كلما تمكن من الكلام يقول « يا إلهى اجعلنا أن نحتفر المتع الدنيوية وألا نخاف البته من محزنات العالم وشدائده ... أيها الرب كن مطهرا لشعبك بالقداسة وحافظا اياه من الشرور ويقول جوانفيل أنه كان يردد أننى ارى أورشليم ، سنتوجه إلى بيت المقدس، يارب دعنا نعمل باسمك على نشر المسيحية في تونس وكان يتقحص كل من حوله ممن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلى أن وقع اختياره على أحد الرهبان المبشرين لهذا الغرض في تونس وحدثه بما يدور في نفسه بهذا الشأن (١٠).

وهنا تتضح نوايا لويس، وهو يقترب من الموت ، في العمل على غزو بيت المقدس، ونشر المسيحية الغربية بين المسلمين ، وفي الحقيقة لايمكن الفصل بين هذين الأمرين ، باعتبار أنهما يشكلان جناحي الحركة الصليبية : العسكري والتبشيري،

وفي اللحظات الأخيرة من حياة لويس كان ينظر إلى كل من حوله بعنوية وأحيانا ببتسم إلى أن قال «ادخل إلى بيتك يارب واسجد في هيكل قدسك» وفي تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / ١٦٩هـ صعدت روحه إلى السماء» . ويذكر نانجي أن لويس حمل بعد وفاته ودفن باحدى ربوات قرطاجنة ، في حين يذكر أحد المؤرخين الحديثين أن لويس نقل بعد ذلك إلى فرنسا ودفن هناك ، وفي عهد المشير أحمد باشا الحسيني استطاع الفرنسيون الحصول على تصريح من الحكومة التونسية باقامة كنيسة في المكان الذي مات فيه لويس وهذه الكنيسة لازالت موجودة ومعروفة بكنيسة القديس لويس ومكانها بجوار متحف الأثار القديمة الذي أنشأه القسيسون المعروفون بالآباء البيض (٢).

Wieggler, Op. cit., p. 317., Matt. of West., Op. cit. p. 450; Cf. also: Tenison, Op. -\
cit., pp. 34 - 35; Archer and Kings ford, p. 401; Hassall, Op. cit., p. 38; Guizot, p. 138;
Sejor, Saint Louis, pp. pp. 155-157.

Y - انظر : . Nangis, Vie de Saint Louis, p. 461

وأيضًا : أبي أبي بينار : المؤنس، ص١٣٦ ، محمد الحبيب : لب التاريخ، ص٢١٦ .

وعلى الرغم من اتفاق غالبية المصادر الأجنبية على أن وفاته كانت يوم ٢٥ أغسطس إلا أنه ثار الخلاف بين المؤرخين المسلمين بخصوص هذا اليوم فيذكر ابن أبى دينار « أن وفاته كانت يوم ١٠ محرم ٢٦٩هـ / ٣٠ أغسطس ١٧٠٠م» ، في حين يذكر المسعودي أن وفاته كانت في ١٠ محرم ١٦٨هـ / ١٠ أكتوبر ٢٦٩ م، أما الكتبى فقد ذكر تاريخ الوفاة عام ١٦٦هـ / ١٢٦٠ م على اعتبار أنه أورد تاريخ الحملة كله تحت أحداث عام ١٦٦٨ ، وسار على نهجه المقريزي . أما أبو الفدا فقد أورد الوفاة عام ١٦٨هـ / ١٢٦٩ م دون تحديد لليوم أو الشهر ، وأيده في روايته ابن الوردي (١)، في حين ذهب ابن أبي زرع إلى تسجيل تاريخ منفرد عن وفاته مبينا أن ذلك كان في ٢٥ ربيع آخر ٢٦٩هـ : ١٢ ديسمبر ١٢٧٠م (٢).

وعلى أى الأحوال فمن المعروف من رواية شهود العيان لهذه الحملة (۱) ، وعلى رأسهم وليم دى نانجى أن وفاته كانت بعد نشوب أول المعارك المباشرة بين المسلمين والصليبيين أى بعد ٤ اغسطس ١٢٧٠م / ٥ ذى الحجة ١٦٨ه وأنه حين مرض ابنه يوحنا ومات، ذكر هذا المؤرخ أن لويس أصيب بنفس المرض الذى لم يمهله أكثر من أسبوعين ومات به ، أما رواية ابن أبى زرع فهى بعيدة عن الواقع لأنه إذا كان قد أصيب بالمرض في محرم فمن غير المعقول أن يطول به المرض طوال أربعة شهور أى إلى ربيع آخر لأن هذا المرض الذى أصابهم من اسهال وحمى كان يفتك بمرضاه بسرعة ، خاصة وأنه لم تكن قد توافرت بعد سبل العلاج السريعة لانقاذ لويس أو غيره من المرض أضف إلى هذا ، عدم تأييد أى من المؤرخين المسلمين والمسيحيين لرواية ابى أبى زرع مما يؤكد عدم صحة هذا التاريخ حول وفاة لويس.

هذا ويرى العديد من المؤرخين الصديثين ممن اهتموا بتاريخ الجركة الصليبية على وجه العموم، ودور فرنسا فيها بوجه خاص، أنه بوفاة لويس التاسع تلاشى الأمل الأخير الذى كانت تتعلق به مملكة اللاتين في الشرق. فكان ينظر إلى ملوك فرنسا على أنهم المدافعون

۱- أبى أبى دينار، المؤنس، ص١٢٨ ، المسعودى: الخلاصة النقية، ص١٦ ، الكتبى: فوات الوفيات ، ص٥٠٨ ، المقريزى: السلوك ، ج١ ، ق٢ ، ص٥٠٨ ، الغطط ، ج١ ، ص٢٣٣ ، أبو الفدا : المختصر ، ج٢ ، ص١٩٦ ، أبو المحاسن : المنهل، ج٢ ، ورقة ٣٥٩ ، العينى، عقد الجمان ، ج٢ ، ق٣، ورقة ٨٥٨ ، وأيضا محمد الحبيب : لب التاريخ ، ص٢١٦ .

٢- أبي أبي زرع: الأنيس المطرب، مر٢٧٨.

الحقيقيون عن مصالح بيت المقدس<sup>(۱)</sup>، فبعد وفاته مباشرة اضمحل الحماس الذي كان واضحا في نفوس الجنود واو إلى حين ، وعلى الرغم من احساسهم باضطراب الجيوش التونسية في مواجهتهم وسهولة احراز انجاز عسكري ضدهم إلا أن الأمور قد اختلت وكان العب، ثقيلا في اخراجهم من هذه المحمة .

ذلك أنه منذ أن تولى فيليب الثالث ابن لويس التاسع ووريثه على العرش (٢)، قيادة الحملة لم يكن يشغله شيئا قدر العمل على ايقاف المرض عند حد . لذا أظهر براعة في احتواء الموقف وعقد اجتماعا حضره كافة الأمراء والبارونات كان أشبه بمظاهرة سياسية ، وقد استعرض فيه خطته القادمة بشأن الأوضاع الراهنة لقواته، ولم يعارض المجتمعون خططه الأمر الذي مكنه من التصرف في الموقف دون وجود ما يشغله أو يثنيه عن عزمه ، حقيقة لقد تركت وفاة لويس فراغا بين القادة ولكن هذا لم يؤثر على نجاح سياسة ابنه فيليب «ولم ينجم عنه اضطراب بين صفوف الجند»(٢).

ويقول نانجى «أن المسلمين لم يستغيدوا من موت لويس وشلت حركتهم عن الاغارة على جيوشنا ولم نفاجئ منهم بأى دمار أو خراب يحل بين صفوفنا «(1). ويستطرد قائلا «أنه أمر غريب أن يقف المسلمون عند هذا الحد بينما كل الظروف في صالحهم . فقائد الحملة وأشد المتعصبين ضد المسلمين قد مات ، والأمراض تفتك بجيشنا والحرارة لايطيقها جنودنا والأطعمة قليلة، بل ما وجد منها فاسد لايطيق أحد على أكله، فلماذا أهمل المسلمون كل هذا، وتقاعسوا وهم ينظرون إلينا دون القيام بأي خطوة ايجابية لصالح بلادهم «(٥).

\_\_\_\_

-1

-1

Archer and Kingsford, Op. cit., p. 403.

٧- لقد ثار جدل بين المؤرخين المسلمين حول شخصية فيليب فيشير ابن خلاون أنه بعد وفاة لويس تولى الحكم ابنه الذي كان قد ولد بدمياط وقد أشرنا من قبل أن الذي ولد هناك ليس فيليب بل يوحنا الحزين الذي توفى أثناء الحملة على تونس، كما أطلق لقب الهاردي وهاردي أي الجسور على فيليب نظرا الاقدامه وشجاعته في تحمل المسئولية بعد وفاة ابيه . أنظر ابن خلاون : العبر ، ج٦ ، ص٢٩٧ ، محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية، ص٢٩٠ .

Nangis, Vie de Philippe, p. 469.

Joinville, Op. cit., p. 299; St. Pathus, Op. cit., p. 103; Anonymous, Op. cit., p. 57. - &
Nangis, Vie de Philippe, p. 471.

ومن هذا العرض التفصيلي لأحوال الحملة وما ألت إليه لايسعنا إلا اتهام المستنصر بالتقاعس وعدم الحنكة بل والغموض في كل خطواته، خاصة وأن العدو التقليدي له وهو شارل كونت أنجو كان لايزال بعيدا عن الأراضي التونسية ، والفرصة ذهبية أمامه . ففي غضون هذه الساعات القليلة ما بين وفاة لويس ووصول شارل كان بوسعه القيام بعمل عسكري ناجح يصلح صورته أمام حكام المسلمين والمؤرخين المعاصرين له، والتفسير الوحيد لموقفه أن هرب من تونس ورحل بعيدا عن قرطاجنة. وأصم أذنيه تماما عن كل النداءات التي وجهت إليه وربما لم يصل إلى مسامعه وفاة القائد الصليبي نفسه، فلم نستشف من المصادر عربية وغير عربية ما يفيد علمه بوفاة لويس التاسع.

هذا في الوقت الذي كان فيه بيبرس في أوج استعداده العسكري للقدوم بنفسه إلى تونس أن احتاج الأمر(۱)، ولكن اسعدته كثيرا الأنباء التي أكدت انهيار معنويات الجيش الصليبي، وأراحه أكثر نبأ وفاة لويس(۱) وكان يتوقع من المستنصر القيام بعمل حاسم مستغلا هذه الظروف (۱)، وثمة أحد الآراء الذي رجح أن عدم قيام المستنصر بعمل عسكري ضد الصليبيين احساسه أن مناخ بلاده قام نيابة عنه بما كان يريد القيام به، بمعنى أن حرارة تونس في شهر أغسطس قد أتت على الجيش الصليبي فرأى أنه لا داعي لاستنزاف دماء التونسيين من أجل قضية رابحة مائة بالمائة (٤)، ولكن هل كان المستنصر بمثل هذه الحماقة ؟ وهل من المعقول أن البلاد تعتمد فقط على مناخها وتضاريسها في الدفاع عن أراضيها ؟ وهل لم يصل إلى مسامعه قرب وصول شارل إلى تونس لينقذ جيش أخيه من الهلاك ؟ بالتأكيد هذا سبب واهي ضعيف لايصلح للدفاع عن المستنصر ذلك أنه كان مدركا لكل ما يفعله ، فلم يتصف بالتهور أو الرعونة مع أعدائه بل كان داهية والأمر كان معدا له تماما وهو عدم الدخول في

١- محمد الباجي المسعوبي: الفلاصة النقية، ص١٢.

٧- أبو المحاسن: المنهل الصافي، ج٢ ، ورقة ٣٥٩ ، الكتبي : فوات الوفيات ، ج١، ص٨٤-٨٥ .

Gestes des Chiprois, pp. 198-199; Eracles, Op. cit., p. 460; Anonymous, Gesta -v Sancti Ludovici noni, R. H. G. F., t. xx, p. 56; Chartres, Op. cit. p. 39.

Beaulieu, Vita Ludovici noni, R. H.G. F, t. XX, p. 23; St. Pathus, Vie de Saint - E Louis, R. H.G. F, t XX. p. 103.

-1

غمار حرب قد تأتى عليه، وتصور أن خرابات قرطاجنة ، ستنفر الصليبيون منها وتجعل فرصة الخلاص منهم أمر سهل وحاول جاهدا الوصول إلى حل الأزمة عن طريق سلمى وليكن الصلح وتقديم كافة التنازلات سواء رضى شعب تونس أو رفض ، لما فى ذلك من حفاظ على عرشه أمام خصومه بالمغرب .

ويناء على ما تقدم فقد استفاد فليب من هذه الأوضاع وعين على حصار قرطاجنة قادة جدد بعد وفاة عدد كبير من القادة الذين سبق أن عينهم لويس. وسلم أمر حراسة القلعة إلى المارشال شارجينيير Charginier وقد تميز بالدقة والحماسة في أي عمل يوكل إليه ، فقد كان أحد حراس القلعة من قبل، وكان هذا أول عمل قيادي يكلف به دون أن يشاركه فيه أحد من القادة الصليبيين الأخريين. لذا أصدر أوامره بزيادة تسليح الجنود المحاصرين للقلعة من ناحية البحر خاصة عندما علم بتغير خطط التونسيين في الدفاع . وعمل شارجينيير على الحكام كل المنافذ المؤدية للقلعة والتي يمكن أن تنفذ إليها القوى التونسية ، كما عين فيليب مجموعة كبيرة من القادة البحريين وأوكل إليهم مهمة حماية ساحل المدينة والميناء وضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي هجوم جديد من قبل المسلمين .

واشترك فيليب مع عدد كبير من قادته في وضع خطة محكمة مفادها الاستيلاء على أي سفينة تصل إلى البحر تحمل المؤن والأمتعة للمسلمين بتونس، وقد أنيط بهذه المهمة عدد من البحارة المهرة (۱) حيث تشير المصادر العربية المعاصرة أن تونس قد مرت بمحنة شديدة أنقذها الله منها بمعجزة (۱) ، وذلك لأن الفرنج نجحوا بالفعل في قطع سبل الاتصال مع تونس دون أن يشعر بهم التونسيون المحاصرون لمعسكراتهم ولجئوا إلى المفاجئة والحيل البحرية البارعة لتحقيق أهدافهم . ومما زاد الطين بلة أنه انتشرت الأخبار في تونس تعلن عن قرب وصول شارل عم فيليب ، مما أوقع الرعب في قلب المستنصر والتونسيين، ويذكر نانجي «أنه في نفس اليوم الذي تمت فيه البيعة لفيليب شوهد عرض البحر وقد غطته أعدادا كبيرة من

Nangis, Vic de Philippe, pp. 472-473.

٢- أبو القدا ، المفتصر ، ج٢، ص١٩٦ ، ابن الفرات : تاريخ الدول، ج١١، لوحة ٢٧ المقريزي: السلوك ،
 ج١ ، ق٢ ، ص٢٥٢ ، ابن الوردي : تتمة المختصر ، ج١١ ، ص٢١٩ ، ابن رسول : نزهة العيوز، ج١١ ،
 ورقة ١٩٩ ، محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية ، ص٦٢ ، أبو المحاسن : المنهل الصافي ، ج٢ ، ورقة ٢٦٠ .

السفن القادمة بأصوات أبواق الحرب وطبولها تعلن وصول شارل كونت أنجو العدو والدود للمستنصر وذلك حتى يؤازر أخاه فى تلك الظروف الصعبة من تاريخ الحملة ولم يكن قد وصل إلى مسامعه نبأ وفاة لويس (۱)، وقد أحدثت هذه الأنباء قلقا كبيرا فى الأجواء التونسية بسبب العداء الشخصى القديم بين المستنصر وشارل بشأن قطع المستنصر الجزية التى كان يدفعها لأسرة هوهنشتاوفن من قبل واحتضائه لخصوم شارل، بالإضافة إلى ادراكه لأطماع شارل التى لاتنتهى فى الشمال الأفريقى، كل هذا وضع البلاد فى مأزق خطير على الرغم من أن تونس لم يكن ينقصها الاستعداد العسكرى لملاقاة العدو واستكمال مسيرة الكفاح لحماية البلاد من خطر شارل بصفة خاصة والصليبيين بصفة عامة.

ولسوف تثبت السطور القادمة عقم سياسة المستنصر في معالجة الأمور التي ستؤول في نهاية الأمر إلى خلاص تونس من براثن الحملة لا بالكفاح حتى النهاية ولكن بصلح مخزى في حق تونس خاصة وبلاد المغرب بصفة عامة.

Chartres, De Vita et acti bus, p. 37; Anonymous, Gesta Santi Ludovici noni. -\
R.H.G.F, p. 56; St. Pathus, Vie de Saint Louis, p. 103; Beaulieu, vita Ludovici noni,
R.H.G.F, t. xx, p. 24; Eracles, Op. cit., p. 459; Wiegler, infidel Imperor, p. 317 Matt of
West., vol II, p. 453; Reinaud, Extr. des. Hist. Arabes, p. 522.

## القصيل الخامس

## نهاية الحملة الصليبية على تونس (٢١ نوفمبر ١٢٧٠م / ٤ ربيع أخر ٦٦٩هـ)

الفرنج يستثنفون القتال بقيادة شارل كونت أنجو (ه سبتمبر ١٧٧٠م / ١٥ محرم ١٦٦هـ) – وصول حملة الأمير ادوارد إلى تونس (سبتمبر ١٧٧٠م / محرم – صفر ١٦٦هـ) – تأرجح ميزان القوى بين المسلمين والصليبيين ورجمان كفة التونسيين في النهاية – الصلح بين المسلمين والصليبين والصليبين وينوده – رحيل القوات الصليبية عن تونس – رحيل الأمير ادوارد إلى بلاد الشام – ما بعد الحملة .

لقد تركت وفاة لويس التاسع أثرا بالغ الخطورة على مصير الجيش الصليبى داخل تونس، وأصبح واجبا على ابنه فيليب أن يواجه التحديدات والمسؤليات الجسام التى واجهته . خاصة بعد أن انتعش المعسكر الإسلامى وزاد اصرار المسلمين على تخليص تونس من براثن العدو. حقيقة أن فيليب لم يجد متسعا من الوقت لخوض غمار معارك حاسمة ضد المسلمين ولكن هذا لم يكن يعنى استمرار الوضع على ما هوعليه فيما يتعلق بالمناوشات الباردة. فقد احدثت أنباء وصول شارل ملك صقلية وكونت أنجو إلى تونس ضجة ضخمة وكانت بمثابة الأمر الذى حسم كل هذه الأحداث ورغم أن وصوله جاء متأخرا إلا أنه كان الحلم الذى عاش من أجله لويس والصليبيين .

وكان وصول شارل يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / ٦ محرم ٢٦٩هـ ، في مظاهرة بحرية ضخمة خرجت على أثرها جموع كبيرة من السفن لاستقباله والاحتفاء به نظرا لكانته بين زعماء دول غرب أورويا(١). وفي هذا الصدد يصف وليم دى نانجى لحظة وصول شارل قائلا « أن المسيحيين عندما شاهدوا عرض البحر وقد غطته سفن شارل ارتفعت فجأة

صرخاتنا من الفرح وارتاع المسلمون لهذا المنظر ثم تقدم شارل في جمع ضخم من رجاله ونزل من سفينته على رصيف ميناء قرطاجنة القديم وكان الميناء لايزال بأيدينا . ومنذ اللحظات الأولى التي وطأت فيها أقدام شارل أرض المدينة ساوره الشك والقلق حول مصير أخيه وجيشه ، فقد كان الميناء خاويا من مظاهر الاستعداد العسكري، والسفن مهملة ، فأسرع إلى خيمة أخيه لويس فوجده لايزال ممدا على الأرض فوق كومة من الرماد . فألقى بنفسه على قدمي أخيه يقبلها وهو يبكى بحرقة بالغة كلها ندم على عدم موافاة أخيه ومساندته في وقت كان في أمس الحاجة إليه وكان شارل يخاطبه كأنه حيا «مسميا اياه سيده وأخاه»(۱).

وعلى هذا ، فقد كان وصول شارل فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الحملة (٢). أمرا له أهمية مما جعله يشعر بالمسؤلية الجسيمة التى ألقيت على كاهله ، خاصة عندما شاهد بريق الأمل فى عيون الجنود وابتهاجهم لحضوره (٢).

وعلى الرغم من ذلك، لو تتبعنا الاشارات السابقة عن شارل وكيف أنه أهمل نداء أخيه مرات عديدة وكيف أنه لم يفكر إلا في مصلصته الذاتية، لأمكننا أن نستنتج أنه لم يكن الشخصية التي يمكن أن تتحمل كل هذا العب، فقد كانت بقايا القوات الصليبية بمثابة التركة المثقلة بالأعباء والهموم، وأدرك بحاسته السياسية صعوبة احراز كسب سريع على حساب المسلمين وجيوش أخيه على هذه الحالة من السواء، حقيقة أنه كان يحلم في تأديب صاحب تونس والاستيلاء على ممتلكاته ، ولكن دون تقديم تضحيات كبيرة أو مواجهة هذا الموقف العصيب فمن المعروف أن عداءه القديم مع التونسيين منذ توليته عرش صقلية وامتناعهم عن تأدية الجزية التي كانوا يدفعونها لآل هوهنشتاوفن ، كانت آثاره لاتزال مائلة في الإضافة إلى أماله العريضة في الاستحواذ على شواطنهم التي كانت تعد مرتعا خصبا بالإضافة إلى آماله العريضة في الاستحواذ على شواطنهم التي كانت تعد مرتعا خصبا للنشاط البحري والتجاري المتفوق. أضف إلى ما تقدم رغبة شارل في قمع التجار التونسيين الذين كانوا يشكلون خطرا اقتصاديا مباشرا على مصالحه في جنوب ايطاليا وصقلية . فلما الذين كانوا إلى تونس وجد أن الأمور لاتسير كما كان يتمنى، بل وجد صحوة اسلامية وصل شارل إلى تونس وجد أن الأمور لاتسير كما كان يتمنى، بل وجد صحوة اسلامية وصل شارل إلى تونس وجد أن الأمور لاتسير كما كان يتمنى، بل وجد صحوة اسلامية وسلامية

Wiegler, Infidel Imperor, p. 317.

<sup>-1</sup> 

Nangis, Vie de Philippe, p. 473.

<sup>-4</sup> 

Matt. of . West ., vol ., II, p. 450; Cf . also , Michaud , Op. cit., p. 210; Tenison , -Y Op. cit., p. 35; Bailly , Op. cit., p. 308.

كبرى تجتاح البلاد للخلاص منه ومن بقايا جيوش لويس المنهكة . كما وجد معسكر أخيه مليئا بالجثث المتعفنة، والقليل الباقى منها فى انتظار الموت بعد أن أقعده المرض عن الحركة – لكل هذا كان شعوره بالخوف والقلق أكثر من الحزن والألم على وفاة أخيه وأكبر من أماله العريضة فى اعادة فرض سيطرته على تونس(١)، فقد كان شارل يعتبر أخاه بمثابة الملهم له فى خطواته العسكرية الأمر الذى أدى إلى تخبطه وارتجاله فى ترتيب جيوشه فى الساعات الأولى من وصوله بعد أن أدرك أنه لامناص من القتال .

هذا بالإضافة إلى أنه واجه صعوبات نفسية عديدة تمثلت في الاتهام الذي بدا واضحا في عيني ابن أخيه فيليب الثالث وقد حاول شارل جاهدا أن يمحو عن نفسه ما نسب إليه من نقاعس وتراخ عن انقاذ جيش أخيه وتعلل بأن السبب في عدم مجيئه وجود مشاكل خطيرة تتعلق بأمن ومصلحة بلاده (٢). ولكن ما منعه في حقيقة الأمر هو انشغاله بتوسيع ممتلكاته على حساب بيزنطه واثارة الامبراطور البيزنطي ميخائيل بليولوجوس، وادخال الرعب في قلبه ، هذا إلى جانب ما يتميز به من دهاء وخبث ، في عدم استعداده لتقديم أي تضحيات من قبله للحصول على مكاسب سياسية في تونس معتمدا في ذلك على القوى الصليبية التي أتت مع أخيه (٢).

وعلى الرغم من أن فيليب كان مدركا تماما لنوايا عمه، إلا أنه لم يكن بوسعه عمل شئ سوى التعاون معه من أجل وضع خطة عسكرية ناجحة تخرجهم من المأزق الذي هم فيه .

وكانت أولى الخطوات التى قام بها شارل هى عقد اجتماع عسكرى موسع حضره القادة والنبلاء الفرنج استعرض فيه خطورة الموقف واصرار المسلمين على القتال الأمر الذى يتطلب ضرورة التصدى لهم . وفى نفس الوقت وصلت أخبار أكيدة بقرب قدوم الأمير ادوارد ولى عهد انجلترا بقواته للمساعدة فى احتلال تونس وقد أشرنا من قبل أن وجهة ادوارد الأساسية

Nangis, Vie de Philippe, p. 463.

<sup>-1</sup> 

أنظر أيضاً : أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٧ ، ص١٤٧-١٤٨ .

Nangis, Vie de Philippe, p. 463; Matt. of West., vol. II, p. 450.

Reinaud, Op. cit., p. 517.

أنظر أيضا: المقريزي: السلوك، ج١، ق٢، ص٢٠٥.

كانت بلاد الشام، ففى هذا الصدد يقول متى أوف وستمنستر «أنه لما رحل لويس إلى تونس بقواته الكبيرة ، عزم الأمير ادوارد على حمل الصليب ومساعدته ولكن على أن تكون وجهته عكا. ونظرا لظروف عديدة قرر الأمير ادوارد الرحيل أولا إلى تونس عندما وصلته أخبار أكيدة بموت لويس واستعداد الملك شارل في الرحيل إليها. فتوجه ادوارد إلى هناك على أمل احراز النصر وتحقيق مكاسب عسكرية ينسبها إلى نفسه وإلى بلده».

أما عن الظروف التى حدثت لادوارد فترجع إلى تقاعس النبلاء الذين سبق وأن وافقوا على مرافقته فى حملته . فقد اعتذروا فجأة الواحد تلو الآخر عن المشاركة فيها مما اضطر ادوارد إلى الرحيل مع عدد قليل من رجاله لم يتجاوز ألف رجل. وقد صحبته فى حملته زوجته اليانور القشتالية ثم تبعه أخاه ادموند دوق لانكستر ومعه جيش بقيادة دوق بريتانى وفرقة أخرى من جنود الأراضى الواطئة بقيادة تيدالو رئيس أساقفة ليبج (١).

وعلى هذا فقد كان تغير خطة ادوارد وقراره بالرحيل إلى الشمال الأفريقي ليس حبا في لويس التاسع بل لاغتنام الفرصة على أمل المصول على مكاسب سهلة هي ثمرة الجهد الذي بذله لويس هناك بالإضافة إلى أن حالة وتعداد جيوشه بعد تقاعس امرائه كانت لاتؤهل له فرصة الرحيل إلى بلاد الشام، وقد اختلفت المصادر الأجنبية حول تاريخ وصول ادوارد إلى تونس، فثمة أراء ذكرت أن رحيله في أوائل صيف عام ١٧٧١م / ذي الحجة ١٦٩هـ، وهذا خطأ لأنه من المعروف أن وصول شارل إلى تونس كان يوم وفاة لويس أي يوم ٢٥ أغسطس خطأ لأنه من المعروف أن وصول شارل إلى تونس كان يوم وفاة لويس أي يوم ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / ٥ محرم ٢٦٩هـ، وأن ادوارد احق به بعد فترة قصيرة جدا وهذا يعني أنه وصل بالتحديد قبل بدء أولى المعارك المباشرة بين شارل والمسلمين، أي قبل يوم ٥ سبتمبر ١٢٧٠م / ١٢٠٥م محرم ٢٦٩هـ، يضاف إلى هذا اجماع عدد من المصادر الإسلامية على أن عمر الحملة داخل تونس لم يتجاوز أربعة أشهر . وعلى هذا فالتحديد الزمني لوصول ادوارد بأنه في صيف ١٢٧١م / ٢٦٩هـ بعيد عن الحقيقة.

Matt. of West., Op. cit., vol II., P. 450 Cf. also: Gestes des Chiprois, P. 460-461; -\
Röhrict, La Croisade du Prince Edward, t. II. p. 620.

أنظر أيضًا : الكتبي: عيون التاريخ، ج٢، لوحة ٣٤٦ ، وكذلك سعيد عاشور : الحركة الصليبية، ج٢ ، صر٩١٥١ .

وعلى أى حال ، فقد ارتاع ادوارد للحالة التى وصلت إليها الحملة على تونس وتبخرت أماله في نسب أى انتصار عسكرى إلى نفسه رغم موت لويس القائد الأوحد لهذه الحملة. هذا بالإضافة إلى الحالة المتردية التى كانت عليها فلول قوات لويس ورغبة شارل فى التسلط على أمور الحملة وحده ، ورغم هذا فقد أبدى ادوارد قدرا من الحماسة العسكرية داخل قرطاجنة ولكنه فوجئ بالحقيقة القاسية التى صارحه بها شارل حيث أعلن له اصرار المسلمين على التضحية بكل ثمين وغال فى سبيل الخلاص من جيوش الصليبيين وأن القتال سيكون بمثابة قصة أليمة لن تنتهى بالخير على الصليبيين وهم على هذه الحالة اليائسة (١٠).

ولكن أمام هذه الظروف لم يكن بوسع القائدين ادوارد وشارل التراجع والانسحاب لما في ذلك من مذلة وامتهان لشخصيهما وبلديهما، في الوقت الذي صمم فيه شارل على عدم التحرش بالمسلمين أو الاشتباك السريع معهم، بل عمل على تنظيم صفوفه ونقل المرضى المصابين بعيدا عن معسكرات الجند القادرين على حمل السلاح حتى يضمن عدم انتشار عدري المرضى بين جنوده الأصحاد أيضا. وعمل على اثارة حمية الجند للانتقام من المسلمين وعدم التراجع بعدما شاهد تنظيم المسلمون لصفوفهم وتغيير استراتيجيتهم وذلك بالاستفادة قدر المستطاع من المناطق الجبلية المرتفعة في تونس لتطويق المعسكرات الصليبية من أعلى. هذا بالإضافة إلى تعزيز قواتهم من المشاة والفرسان الذين أحاطوا بمعسكرات الصليبيين وأصبح الفريقان يواجهان بعضمها وغدا الجنود الذين بالجبال بمثابة ستار واق لهم وقت والتحرش بهم وكانت هذه هي السمة الجديدة التي اتسم بها الجيش الإسلامي بعد حالة التقاعس التي لازمته في بدايات الحملة إلى أن اندلعت الاشتباكات الدامية بين الطرفين وكان الطرف الصليبي بقيادة شارل نفسه ». وفي هذا الصدد يشير نانجي أن المعارك حين بدأت اتبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجننا بوجود عدد ضخم منهم وقد غطوا التبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجننا بوجود عدد ضخم منهم وقد غطوا اتبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجننا بوجود عدد ضخم منهم وقد غطوا اتبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجننا بوجود عدد ضخم منهم وقد غطوا

Matt. Of West., vol II. p. 450; Röhricht, Op. cit., pp. 620; Cf. also: Richard, Op. -1 cit., vol II, pp. 397-398.

Nangis, Vie de Philippe, p. 470; Chartres De Vita et actibus, p. 37; Matt. of West., -Y Op. cit. vol. II, p. 452; Anonymous, Gesta Sancti, R. H. G.F. t; XX, p. 57.

الأرض المحيطة بمعسكراتنا وسدوا كل المنافذ التي تصل بين خيامنا وانتشروا متحرشين بنا، وكانت لديهم قدرة غريبة على مواجهتنا (١).

وقد كان رد الفعل الصليبي أن اصدر شارل يوم الخميس ه سبتمبر ١٧٠٠م / ١٥ محرم ١٦٦٨هـ أوامره بالاستعداد لمعركة حاسمة وطويلة مع المسلمين وتقدم عدد ضخم من الجنود التابعين لشارل واصطفوا بحماسة بالغة لدرجة أن عددا من القادة المرضى اصروا على مصاحبة شارل في قتاله، ولكنه ابعدهم واقتصر الأمر على كل القادرين صحيا على حمل السلاح» يذكر ثانجي أنه حين رأى المسلمون ذلك اضطربت صفوفهم فجأة . وكان ذلك راجعا إلى تصورهم بأن الصليبيين لن تقم لهم قائمة بعد موت لويس ولم يضعوا في الحسبان هذه الدماء الجديدة التي أضافها كل من الملك شارل الانجوى والأمير انوارد الإنجليزي على صفوف الجيش الصليبي، فكان الأمر بالنسبة للصليبيين يعنى عودة الروح من جديد بين صفوفهم، في وقت تأرجحت فيه سياسة توس وبشكل خطير تجاه الحملة رغم رجحان كفة التونسيين، فعلى الرغم من رجحان كفتهم في بداية هذه المناوشات إلا أنه فجأة كانت تحدث الصطرابات وتراجع في خططهم ، ويرجع ذلك إلى السياسة الملتوية العقيمة التي كان يتبعها اضطرابات وتراجع في خططهم ، ويرجع ذلك إلى السياسة الملتوية العقيمة التي كان يتبعها الخنات الموازين ، ورغم أنهم ظهروا بمظهر المهاجم ضد الصليبيين في بداية الأمر إلا أنه اختلت الموازين ، ورغم أنهم ظهروا بمظهر المهاجم ضد الصليبيين في بداية الأمر إلا أنه تغيرت سياستهم وتقاعسوا عن التصدي للصليبين في بداية الأمر إلا أنه

وحول أول صدام مسلح بين الطرفين يصف نانجى أحداثه قائلا « لقد رجحت كفة المسيحيين وتجلت جرأة وشجاعة شارل في احتواء الموقف وتجنب مزيد من الهلاك على أيدى المسلمين، كما حرص على الاستفادة من تغير خططهم وعدم السير على وتيرة، واحدة ، خاصة وأن الهجمات قد انتشرت في جهات متفرقة، وقد تساقط في هذا الصدام عدد كبير من القتلى بين الطرفين ، واستعملوا فيها كافة أنواع الأسلحة ، ولم تكن المعركة برية فقط، بل امتدت إلى البحر أيضا. واكتظ ميناء قرطاجنة بقطع من السفن الحربية التي استقدمها معه الملك شارل. وقد بلغ من شراسة المعركة أن اكتظت الحقول والشوارع والمناطق المهجورة بجثث القتلى، فقد فر بعض المسلمين بعيدا عن ساحة القتال، ولكن شارل أصر على تتبعهم ومعه اثنين من كبار

النبلاء وقد صمموا على التنكيل بهم ويقول نانجى «أن شارل توغل ومعه النبلاء في مناطق مجهولة وقد خشى عليه النبلاء من سوء العاقبة ، ونصحوه بالعودة إلى مقره خوفا من كمين يكون قد أعده المسلمون لهم. ورأى شارل ضرورة العودة ، بعد أن قتل في هذه المعركة الشرسة الطويلة ما يقرب من ثلاثة ألاف جندى مسلم في البر والبحر ، بالإضافة إلى عدد آخر قتل في الحواجز التي أقاموها المسلمين بين معسكراتهم ومعسكرات الصليبين»(١).

ويتضح من الرواية السابقة المبالغة في تصوير انتصار الفرنج على المسلمين إذ لايعقل أن 
تكون هذه امكانياتهم البشرية والمعنوية ويقتلون هذا العدد الضخم من المسلمين، خاصة وأن 
المواقع لم تكن مرتبطة بعضها ببعض بل انتشرت المواقع الإسلامية فوق أماكن متباعدة في 
قرطاجنة إذ يؤكد نانجي «أن معسكرات المسلمين كانت أشبه بطوق حديدي يحيط بنا، وكانت 
المسافة بين كل معسكر والآخر تزيد عن أربعة أميال بالإضافة إلى اعتلائهم الجبال ليكونوا 
غظاء للمعسكرات الموجودة على الأرض»(٢). فكيف يمكن رغم كل هذا ورغم انهيار المعنويات 
وتساقط المئات منهم صرعي للمرض أن يقتلوا هذا العدد الهائل من المسلمين ، حتى لو ارتجل 
المسلمون في وسائل دفاعهم أو تقاعسوا أثناء القتال، فالمقاييس السياسية والعسكرية 
للصليبيين أنذاك لاتتع لهم الفرصة للفتك بالجيش الإسلامي بهذه الصورة.

وعلى العموم ، فقد كانت هذه هي صفة بعض المؤرخين المسيحيين ممن كتبوا عن تاريخ الحركة الصليبية وهي المبالغة والتحيز لبني جلاتهم وتهويل انتصاراتهم ، ومع هذا ورغم تأرجح كفتى الميزان بين الطرفين صعودا وهبوطا أنذاك إلا أن المسلمين لم يستبد بهم اليأس بل أعادوا تنظيم خططهم العسكرية على أساس تكريس كل الجهد لحماية مدينة تونس نفسها ، لأنهم توقعوا أن أمال شارل وطموحاته لاتنحصر في قرطاجنة الخرية المهدمة فحسب، بل تتعداها إلى تونس ذاتها ، لذا فقد أحكم الحصار حول المدينة برا وبحرا في الوقت الذي لم تغمض للمسلمين عين عن معسكرات العدو الموجودة بقرطاجنة والتي اتخذ الصليبيون منها

Nangis, Vie de Philippe, pp. 471-473.

<sup>-1</sup> 

مركزا لعملياتهم العسكرية .. وقد أظهر التونسيون في جولة أخرى من صراعهم مع شارل براعة فائقة في نشر سفنهم على امتداد السواحل المحيطة بقرطاجنة ، في الوقت الذي اعتملوا فيه على المناطق المرتفعة التي أصبحت بمثابة معسكرات دائمة لهم، حيث كان بوسعهم سرعة اكتشاف التحركات الصليبية من أي جانب . ولم يفطن الصليبيون لهذا الأمر واقتصرت تحصيناتهم على ما بأيديهم من الأجزاء التي احتلتها قواتهم في بداية وصول الحملة، وأدرك الصليبيون خطورة الموقف، وأن المسلمين اطبقوا عليهم مثل فكي الكماشة التي أوشكت أن تطبق على صفوفهم .

وبناء على ذلك عقد شارل مجلسا عسكريا طارئا تشاور فيه مع القادة حول كيفية التوصل إلى طريقة تمكنهم من خرق هذا الصزام المحكم الذى فرضه التونسيين حولهم ، وأوضح خطورة الموقف على الساحل ، وأبدى مخاوفه من أن يغير المسلمين من البحر على القلعة التى كانت لاتزال في قبضتهم ويستعيدونها . ولكن أحد الفرسان طمأنه قائلا «سيدى إن القلعة منيعة ومحصنة بالعديد من الأسلحة وكل من بداخلها على أهبة الاستعداد للدفاع عنها ، بل أنهم كانوا متفائلين جدا ، وأضاف آخر بأن المسلمين لو حاولوا الاقتراب منها سوف نلحق بهم هزيمة منكرة وسيضطرون إلى القاء السلاح والاستسنلام (١).

والحقيقة كانت غير ذلك تماما، فقد أبلى المسلمون بلاءا حسنا في جواتهم الثانية من الصدام المباشر مع شارل، وذلك في يوم الثلاثاء ١٠ سبتمبر ١٢٧٠م / ٢٠ محرم ١٦٩هـ، ولم يستسلم الجند بل لم يفكر أحدهم في التراجع أو القاء السلاح كما توقع الفرنج، بل استؤنف القتال من جديد وقام المسلمون بالقاء السهام والمنجنيقات من مواقعهم المتعددة داخل تونس سواء برا أو بحرا، مما أحدث هرجا داخل صفوف المسيحيين، ويشير شارتر قائلا: «أنه لم يعد بمقدورهم مواجهة هذه الهجمات الصادرة من جهات متعددة في وقت واحد. لذا تركزت هجماتهم ، أو رد الفعل لديهم على الاشتباك مع القوات القريبة من معسكرات المسلمين، وتركزت خطتهم على الدفاع فقط وحماية ما بأيديهم من أملاك تابعة لتونس، وأهملوا عنصر الهجوم، أو المباغتة كما فعل المسلمون، (٢). وقد ترتب على هذه المعركة سقوط عدد آخر منهم الهجوم، أو المباغتة كما فعل المسلمون، (٢). وقد ترتب على هذه المعركة سقوط عدد آخر منهم

Nangis, Vie de Philippe, pp. 473; Eracles, Op. cit., p. 459; Reinaud, Op. cit., p. 518. - \
Chartres, de Vita et actibus rgis Francorum, R. H. G. F, t.XX, p. 37; Beaulieu, - \
Vita Ludovici noni, R. H. G. F, t. XX, p. 23.

قتلى حيث يؤكد نانجي «بأن الصليبيين كانوا يتفادون تلك الضربات المتلاحقة ونادرا ما كانوا يتصدون لها». وهذه دلالة واضحة على اسان أحد المؤرخين الغربيين المعاصرين للفترة الزمنية موضوع البحث برجحان كفة الجيوش الإسلامية وارتفاع معنوياتهم . وقد استمرت هذه المعارك فترة طويلة، ويلغ عددها ما يقرب من اثنتي عشرة معركة ما بين برية ويحرية اتبع فيها المسلمون خططا دقيقة وناجحة حيث عملوا في بعضها على عدم الخوض بأعداد كبيرة من الجند، بل كانت تتقدم فرقة يتراوح عددها ما بين مائة ومائتين من الرجال وذلك للاصطدام مع العدو في الوقت الذي تقوم فيه فرقة أخرى لتشكل ستارا لها من الخلف ، على أن تقوم هذه الفرقة بالقاء السهام على العدو بطريقة بارعة في نفس اللحظة التي يتقدم فيها الصليبيين للاشتباك مع المسلمين ١١٠٨. فوقع الخلل والاضطراب في صفوف الفرنج نتيجة هذه السياسة العسكرية. لقد أذهلتهم براعة المسلمين واصرارهم على حماية بلادهم ضد الغاصب الدخيل. وقد أشار المؤرخون الصليبيون إلى سقوط ما يقرب من ستمائة قتيل وجريح من رجالهم في ٠ هذه المعركة التي رجحت فيها كفة المسلمين <sup>(٢)</sup>. وعلى الرغم من ذلك فقد كان من بين الصليبيين من تارت حميته ، وأصر على مواصلة القتال. إذ رفض أحد الفرسان ويدعى جي دى بوزوا Jay de Bosoa الفرار من ميدان المعركة واشتبك مع المسلمين ولم يكن معه سموى شقيقه وعدد قليل من المحاربين الأشداء . ودارت معركة حامية بين المسلمين ويوزوا ومن معه بالقرب من ميناء قرطاجنة وذلك يوم ١٩ سبتمبر ١٢٧٠م / أول صفر ٦٦٩هـ، وقد صمد بوزوا في البداية ولكن نظرا لتفوق المسلمين في العدد والعدة ويراعتهم في مباغة العدو، فقد قتل عدد كبير من رجاله. ولكنه تمكن بعد ذلك من احراز تقدم على المسلمين ، وسقط عدد من جنودهم قتلى «إلا أن الدائرة دارت عليه مرة أخرى وسقط أسيرا في أيدى المسلمين. وقد حزن عليه المسيحيون كثيرا. وثارت فئة أخرى من الفرسان الفرنج مطالبين باسترجاع بوزوا حتى لو أدى الأمر الألتحام مع المسلمين ، وقد بدأت هذه الفئة بعمل كمين للمسلمين وقاموا بوضع بعض المواجز التي تعوق وصولهم. إلا أنهم في أثناء تقدم الفرنج هبت عليهم عاصفة ترابية ، ضلوا على أثرها الطريق واستغل المسلمون الموقف وكثفوا من ضرباتهم على هذه الفرقة ، مما

Nangis, Vie de Philippe, p. 469.

<sup>-1</sup> 

أوصلهم إلى حالة شديدة من الضعف والانهاك لعدم قدرتهم على تحدى الطبيعة وسيوف المسلمين في أن واحد فلم يكن الصليبيون على دراية كافية بمناخ تونس، ويقول نانجى «أننا ظللنا هكذا وأمورنا تسير من سبئ إلى أسوأ ، ولم يطرأ أى جديد يحسن من هذه الأوضاع رغم وصول كل هذه الإمدادات مع الملك شارل والأمير ادوارد » (١).

ورغم كل هذه الاشارات الواضحة عن سير الأمور لصالح المسلمين وارتفاع معنوياتهم طوال هذه المعارك المتقطعة التي امتدت من أوائل سبتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر ١٢٧٠م/ محرم - ربيع أول ١٦٧٩هـ، ورغم توفر ظروف عديدة تؤهل لهم الانتصار على الصليبيين واستعادة أراضيهم دون تقديم أي تنازلات ، خاصة بعد الحالة المتردية التي وصلت إليها الجيوش الصليبية والتي لم يرفع من معنوياتها كثيرا وصول شارل أو ادوارد . رغم كل هذا بدأت فجأة المراسلات بين الصليبيين والمسلمين من أجل طلب الصلح. وفي هذا الصدد اختلف المؤرخون من مسلمين ومسيحيين حول من بدأ بالمراسلة في طلب الصلح، هل الخليفة المستنصر أم شارل كونت أنجو ؟ وهناك أراء تؤكد أن المستنصر كان يراسل الأعداء بصفة مستمرة من أجل الصلح، وأنه قدم تنازلات عديدة في سبيل ذلك (٢)، وثمة رأى آخر يقول «بأن شارل لم تتوافر لديه روح المثابرة والاصرار على القتال بعد أن شاهد استفحال أمر المسلمين، وتدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية والصحية داخل معسكره ، وأدرك عدم قدرته على الاستمرار في القتال وهو على هذه الحالة من الضعف ، والقوى الإسلامية تتوافد من كل جهة الاستمرار في القتال وهو على هذه الحالة من الضعف ، والقوى الإسلامية تتوافد من كل جهة للساعدة تونس في سبيل تطهير أراضيها ويؤكد هذا الرأى أن شارل لم تكن لديه نية مسبقة للدخول في معارك طويلة من أجل تونس، بل كان يتمنى الحصول على مكاسب سبهلة دون تقديم كل هذه التضحيات»(٢).

Nangis, Vie de Philippe, p. 469; Eracles, Op. cit., p. 459; Matt. of West., Op. cit. - N. 450.

٢٠- ابن خلدون: العبر ، ج٦ ، ص٢٩٢ ، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص٢٧٨ ، ابن الفرات تاريخ
 الدول، ج١٢ ، ورقة ٧٤ ، وأيضا محمد الحبيب: لب التاريخ ، ص٢١٥ .

٢- أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج٧، ص١٤٨، محمد الباجي المسعودي: الضلامة النقية ، ص١٢٠، Eracles, Op . cit., p. 458; Matt. of West ., Op. cit انظر أيضا: ١٢٨، محمد الباجي دينار: المؤنس ، ص١٤٨، أنظر أيضا: p. 450; Reinaud, Op. cit., p. 519.

ونحن لانستبعد على الاطلاق أن يبذل المستنصر جهده لاقرار الصلح والدليل على ذلك هو تراخيه في العديد من المواقف والتواء سياسته وعقمها في الدفاع عن بلادة وسلبيته في حماية قرطاجنة ومحاولته الفرار من ميدان المعركة، وهي في ذروتها سواء إلى القيروان أو إلى قسنطينة ، بالإضافة إلى خوفه من العربان بعد أن ازداد انتجاع العرب لأراضيهم في الجنوب، مما أقعد جيشه عن الصمود في القتال(۱)، فصمم على عقد الصلح والدليل على ذلك تلك التنازلات المخزية التي بذلها المستنصر للصليبيين مقابل الرحيل عن بلاده ، فلو أنه كان مخلصا لوطنه ، واضحا في سياسته ، كان بامكانه أن يجبرهم طلب الصلح، وأن يملى عليهم شروطه كيفما يشاء، فلماذا تعجل وقدم هذه التنازلات والموازين تميل إلى جانبه ، والاجابة أنه كانت لديه نية مبيتة على عقد الصلح ورحيل الفرنج وانهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بدلا من الحرب والقتال .

ورغم هذا فهناك آراء عالجت هذا الأمر بحيدة كاملة، حيث أشار البعض إلى أنه جرت أمور بين الطرفين آلت في النهاية إلى عقد الصلح (٢)، وتستند هذه الفئة في رأيها على أمرين الأول يتعلق بالمستنصر وهو ما سبق أن أوضحناه ، والثاني يتعلق بشارل الأنجوى ورغبته في عدم استمرار نزيف الدم بين الصليبيين طويلا وتوفير جهده شخصيا لأمال أبعد عن الاستيلاء على تونس .

ومثلما اختلفت الآراء حول من بدأ بالمراسلة في طلب الصلح، اختلفت أيضا حول يوم عقد الصلح ومدته ، فمنهم من يقول أنه تم خلال شهر صفر ١٦٦هـ / سبتمبر - أكتوبر ١٢٧٠م(٢) ولم يحدد هذا الفريق من المؤرخين يوما معينا في هذا الشهر ومنهم من ذكر أنه عقد في ربيع أول ١٦٦هـ / أكتوبر - نوفمبر ١٢٧٠م ، نون تحديد لليوم (٤)، هذا بينما يذكر المقريزي أن تاريخه هو يوم ١٥ محرم ١٦٩هـ / ٥ سبتمبر ١٢٧٠م(١٠)، ويوجد فريق رابع يؤكد أنه عقد في

١- محمد مزالي وآخرون : تاريخ أفريقيا الشمالية، ص١٨١ .

٧- المقريزي: السلوك، ج١ ، ق٢ ، ص١٥٢ .

٣- محمد الباجي المسعودي: الفلاصة النقية، ص٦٢ .

٢٩٣٠ ، ٦٠ ابن القنفد: الفارسية في مبادئ الدولة المفصية ، ص١٣٢ ، ابن خلاون : العبر، ج٦ ، ص٣٩٠ ، وأيضا : . Eracles, Op. cit., p. 458 .

٥- المقريزي: السلوك، ج١، ق٢ ، ص٥٦٥ .

ربيع أخر ٦٦٩هـ / نوفمبر – ديسمبر ١٢٧٠م (١). هذا في الوقت الذي يؤكد فيه وليم دى نانجي مؤرخ الحملة وشاهد العيان فيها، إلى أن الصلح عقد في يوم الخميس ٣٠ أكتوبر ١٢٧٠م / ١٢ ربيع أول ٦٦٩هـ . وهو يتفق في هذا مع ابن القنفد وابن خلون والمؤرخ الغربي هرقل (٢)، ونحن نميل إلى رواية نانجي لمعاصرته للأحداث ومشاهدته لها، بالإضافة إلى أن روايات ابن القنفد وابن خلون أيضا اتسمت بالصدق والواقعية حول أحداث هذه الحملة بصفة عامة.

وكما ثار الخلاف بين المؤرخين القدامى حول تاريخ عقد الصلح، كذلك ثار الضلاف بينهم حول المدة التى قطعتها الحملة فى تونس فبعضهم من يشير إلى أنهم مكثوا أربعة أشهر ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال ستة أشهر، ولكن بناء على ما تقدم وعلى التسلسل الزمنى لأحداث الحملة من بدايتها إلى نهايتها، تكون الحملة قد قطعت ثلاثة أشهر واثنتى عشرة يوما، على أساس أن وصولهم تونس كان يوم ١٨ يوليو ١٧٧٠م / ٢٦ ذى القعدة ١٦٨هـ (٢).

وعلى هذا فقد تم اقرار الصلح بحضور كل من «الملك شارل والملك فيليب الثالث والأمير الوارد والكونت روبرت كونت أرتوا، وابن أخيه رارل، وابن عمه جيرمان وكونت نافارا «(٤) هذا من الجانب الصليبي أما من الجانب الإسلامي «فقد حضر السلطان المستنصر الحفصي والقاضي ابن زيتون الذي تولى كتابة العقد وأبو الحسن على ابن عمر وأحمد بن الغماز والشيخ زيان محمد بن عبد القوى واختص صاحب صقلية بتسلم عقد خاص عن جزيرته(٥)،

<sup>- \</sup> Chronique anonyme finisant en 1286 , R. H. G.F. t XXI , p. 85 . - \ وأيضا ابن أبي زرع : الأنيس المطرب، ص٢٧٨ .

Nangis, Vie de Philippe, p, 474; Matt. of West., p. 450.

أنظر أيضا حاشية ٢ نفس الصفحة .

٣- ابن القنفد : الفارسية في مبادئ النولة الصفصية، ص١٣٧ ، ابن أبي دينار: المؤنس ، ص١٢٨ ، محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية ، ص١٦ ، محمد الحبيب: لب التاريخ ، ص٢١٦ ، حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس ، ص١١٦ .

Reinaud, Op. cit., p. 519.

ه- ابن خلعن : العبر، ج٦، ص٢٩٣ .

كما حضر أيضا من الجانب الإسلامي الشيخ الفقيه أبو القاسم أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي، وحول سيرة هذا الرجل يقول المؤرخ أبو العباس الغبريني «أنه كان من أفقه علماء عصره، عرض عليه المستنصر وظيفة القضاء في حاضرة أفريقيا فرفض ، وطلب منه أمير المؤمنين المستنصر الاجتماع به فاعتذر عن ذلك وقال أنى لا أصلح لذلك لعدم معرفتي بلقائهم... ويوم حدوث الصلح بين المسلمين والنصاري أصدر المستنصر رسما شهد فيه مشايخ الفقهاء أن الصلح صلاح وسداد في حق المسلمين. وطلب المستنصر أن يكون أبو القاسم من جملة الشهود في هذا الصلح فقيل له تشهد في الصلح ، فقال : «لا أنى لا أعلم الحال، يشهد من يعرف الحال» فرد عليه أبو القاسم بن البر قائلا : هذا الصلح «جائز أو غير جائز» فرد أبو القاسم القيسي «أنه إذا كان صلاحا وسدادا في حق المسلمين فهو جائز، وإن لم يكن غير ذلك فهو غير جائز « فقال له : «هو صلاح وسداد» . فصمم أبو القاسم على تقديم توضيح كامل يؤكد هذا القول حتى يوافق على حضور شهادة العقد، فسمع نقرا على باب الغرفة التي كانوا بها وإذا به أمير المؤمنين المستنصر من وراء الحجاب وهو يشير إلى انقضاء المجلس، هخرج أبو القاسم القيسي مصمما على عدم الشهادة واستصين ذلك من حاله »(١).

وهذه الرواية إن دلت على شئ ، فإنما تدل على أن المستنصر فشل في تهيئة الرأى العام داخل تونس لقبول فكرة الصلح. بل أنه هضم حق كبار القوم والمشايخ في الاعلان عن رأيهم بصراحة في هذا الأمر واعتبر قرار الصلح مرسوم سلطاني لابد أن ينفذ وافق المسلمون عليه أم لم يوافقوا .

وعلى أى الأحوال فقد أورد لنا المؤرخ الغربي رينو نص الوثيقة الذي لايزال محفوظا في الأرشيف الملكي بفرنسا ، وفيما يلى نصه :

«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين».

المادة الأولى: «يكون من حق أمير المؤمنين والمسلمين التابعين له وكل البلاد التي في سلطته ، حق الحماية والمنعة وعدم الاعتداء من قبل المسيحيين عليه .

١٠٦ أبو العباس الغبريني: عنوان الدراية ، ص١١٦ .

المادة الثانية : وإذا حدث أن ثمة سفينة إسلامية أو مسيحية عليها مسلمين أو مسيحيين قد قامت بعمل يخرق القوانين البحرية في الشواطئ التابعة للأفراد المسيحيين السالفي الذكر أو للأمير أبوعبدالله محمد، يجب عدم الاعتداء عليها، بل يفرض عليها ارجاع كل ما سلبته بدون وجه حق، وأن تسلم بالكامل المالك الأصلي. كما يجب توافر الضمان المطلق لهذه السفن بالنسبة المسيحيين أو المسلمين بأشخاصهم وأمتعتهم وكامل ممتلكاتهم على هذه السفن .

المادة الثالثة : يكون من حق المسيحيين أن يؤسسوا ويتمتعوا بالاستقرار في الولايات التابعة للمسلمين ، وذلك تحت اسم الأمير المسيحي الذي أرسلهم، ويكون من حقهم المطالبة بتحديد أماكن لهم ليقوموا فيها ببناء منازل لهم كما يسمح لهم بحرية العبادة في الأماكن المخصصة لهم، وكذلك اقامة الطقوس الدينية الخاصة بهم، ويكون من حقهم عمل أي شئ اعتادوا عمله في بلادهم .

المادة الرابعة: بالنسبة للتجار المسلمين الذين يعيشون في الممتلكات الخاصة بالأمراء المسيحيين السالفي الذكر، وهم فيليب وشارل ومن معهم من الأفراد والنبلاء، والذين قد يتصادف وجودهم في بلاد أمير المؤمنين، يكون لهم حق المرور في بلاده دون عقبات، وإذا فقد منهم شئ، يلزم حاكم المسلمين باعادته إليهم، كما ينبغي عليهم الوفاء بكل التزاماتهم وواجباتهم تجاه أمير المؤمنين، وفوق ذلك فإن الأمير المسلم من حقه أن يردع أي مسيحي يقف ضد السلطة أو يضالف القانون، كما أنه من حقه أيضا أن يرفع الصماية عن كل من يحاول استخدام السلاح لخرق قانون البلاد.

المادة الخامسة : على كلا الجانبين المسيحى والمسلم اطلاق سراح الأسرى وتسليم خصوم شارل الهاربين إليه ليصحبهم معه إلى صقلية (١).

المادة السادسة : من منطلق اعتراف طرفى هذه المعاهدة بسلطة الآخر ، فإنه يتعين على الأمراء المسيحيين السالفى الذكر اخلاء البلاد الخاصة بممتلكات أمير المؤمنين . وبعد توقيع على عدم تواجد أى فرد مسيحى فى تونس إلا من لم يجد مكانا له على و هؤلاء المصتجزين لسبب أو لآخر ، أو من يطلب أمير المؤمنين

: تاريخ أفريقيا، ص١٨١ .

المادة السابعة: تكون مدة هذه المعاهدة خمسة عشر عاما ابتداء من أول نوفمبر القادم (١٢ ربيع أول ١٦٦٩هـ) (١).

المادة الثامنة: على أمير المؤمنين أن يدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ومائتين قنطارا من الذهب وكمية مساوية من الفضة (٢)، ويرسل لهم اثنين وثلاثين جملا وتقسم هذه الأموال على قسمين. القسم الأول يدفع قبل رحيل الصليبيين، والقسم الثانى عند نهاية العام المقبل ويدفع المستنصر لشارل غرامة حربية كتعويض لما أصاب الجيوش المسيحية من دمار من جراء هذه الحرب. ويحتم على أمير المؤمنين اعادة دفع ضعف الجزية التي كان مقررا أن يدفعها لآل هو هنشتاوفن من قبل وذلك مقابل حماية صاحب صقلية لتونس من القراصنة ، وعلى أمير المؤمنين أن يدفع خمس سنين مقدما من هذه الاتاوة عن المدة السابقة وخمس سنين مقدما أيضا عن المدة القادمة (٢).

كانت هذه هى شروط الصلح، التى أوضحت كيف نجع شارل فى تحقيق أطماعه وأنه كان يعمل لشخصه وبلاده، حيث كانت كل البنود متمشية تماما مع مصالحه فى تونس<sup>(3)</sup> والواضع أن المسلمين قد خسروا الكثير من جراء هذه المعاهدة غير المتوازنة ، ولكن ماذا يفعل شعب تونس أمام اصرار المستنصر على عقد الصلح ولا أحد يعلم نواياه الحقيقة ولكن اتضح للجميع أن المستنصر على الأقل لايرغب فى الاستمرار فى القتال وأكد هذا رأى المقرى «أن المستنصر غنم غنيمة ما سمع بمثلها قط من جراء هذه الأحداث (٥) «حيث عمل المستنصر

١- والجدير بالذكر أن هناك أراء أخرى قالت بأن مدة الصلح سبعة عشرة عامًا في حين أكد عند آخر من المؤرخين المسلمين أن منته خمسة عشرة عاما فقط. أنظر: . Matt, Of West ., vol . II, p. 450

وأيضا ابن خلدون : العبر، ج١، ص٢٩٣ ، ابن أبي دينار : المؤنس، ص١٢٨ .

٢- ذكر ابن أبى دينار أن المبلغ المدفوع هو ألف ومائة قنطار من الذهب وعشرة قناطير من الفضة. أنظر المؤنس، ص١٢٨ .

Reinaud, Extr. des. Hist. Arabes, pp. 519; Matt. of West., The flowers: ح نقبلا عن - ۲ of History, vol. II, pp. 450.

Beaulieu, Vita Ludovici noni, R.H.G.F, t. XX, p. 23-24; Nangis, Vie de Philippe, -8 p. 477; Paudua, Historia Albigensium, R. H. G. F, T. XX. pp. 774-775.

٥- المقرى: نفح المليب، ج٢، م ٢٢٤.

جاهدا على أن يحكم فى هدوء ، وهذه هى غنيمته، حتى لو كان ذلك على حساب كرامة الشعب التونسى ومصالحه العامة فلقد كان بامكانهم أن ينفضوا عن كاهلهم تلك التبعية المذلة الشارل ويتحرروا من تلك الأعباء المالية التى فرضت كغرامة حربية عليهم . ولو صبر المستنصر قليلا في ساحة القتال، لتمكن من اجبار المسيحيين على الرحيل دون قيد أو شرط نظرا لحالتهم المتردية من كل الجوانب .

يضاف إلى ما تقدم أن أطماع شارل كانت أكبر من تونس وكان يتمنى فى دخيلة نفسه الرحيل حتى لايستنفذ قواته وجنوده والتى كان فى أشد الحاجة إليها للاستيلاء على بيزنطة وادخال الرعب فى قلب الامبراطور البيزنطى ميخائيل بليولوجوس، ولكن عدم ادراك المستنصر لكل هذه الأمور جعلته يمتهن نفسه وشعبه أمام خصومه، ويخسر حلاوة النصر على الصليبين ويجنب بلاده محنة اقتصادية من جراء دفع الجزية.

وعلى أى الأحوال فبعد توقيع الصلح مباشرة أمر المستنصر بهدم مدينة قرطاجنة التي كان يحتمى بها الصليبيون وخاصة القلعة والبرج وأفسد صلاحية الميناء وسوى المدينة بالأرض حتى لايعودوا إليها مرة أخرى(١)، وهذا نفس ما فعله الظاهر بيبرس عندما أمر بهدم دمياط لمنع شر اعتداء الفرنج عليها.

وقد قام المستنصر بجمع الأموال من الشعب ، ووجد معارضة شديدة من التونسيين ولكنه تمكن من احتواء الموقف واقناع شعبه بضرورة الدفع لضمان خلاص تونس من محنتها واجبار الصليبيين على الرحيل (٢). وقد ترك الصليبيون أثناء استعدادهم للرحيل ما يقرب من تسعين منجنيقا داخل قرطاجنة غنيمة سائغة لتونس (٢).

وفى يوم الجمعة ٢١ نوفمبر ١٢٧٠م/ ٤ ربيع آخر ٦٦٩هـ(٤) اكتملت الاستعدادات الخاصة بالرحيل عن تونس وقد اصطحب شارل معه الأمير ادوارد إلى صقلية ، وفي الطريق هبت

١- ابن خلدون : العبر، ج٦ ، ص٢٩٢ ، انظر أيضا : محمد مزالي : تاريخ افريقيا، ص١٨١ .

٧- المسعودي : الخلاصة النقية، ص١٦ ، ابن خلدون : العبر ، ج٦ ، ص٢٩٢ .

٣- ابن خليون : المعدر السابق، نفس الصفحة.

Eracles, Op. cit., p. 450; Chronique anonyme Finisant on 1286, R. H. G. F, t XXI, -£ p. 850.

عاصفة عاتية أحدثت المزيد من الدمار في الأسطول الصليبي وتزايد عدد الضحايا غرقا في البحر حيث هلك عدد كبير من النبلاء والجنود والقادة، وغرقت سفن بأكملها ، وهي محملة بأموال التوانسة التي استولوا عليها تنفيذا للصلح، أما حاملات الجنود الخاصة بالأمير ادوارد فلم تصب بشي، بل نجت من الهلاك بمعجزة . وفي هذا الصدد يشير متى أوف وستمنستر قائلا «أن الله انقذ جيوش الأمير ادوارد لأنه رفض أن يأخذ شيئا من أموال البرير لنفسه، حيث تأثر كثيرا واعتبر تونس الأرض التي راقت فيها دماء الكثيرين من أبناء الصليب »(۱) وتصور أن هذه الأموال هي ثمن دماء الصليبين الذين ماتوا. وقد نجا الملك شارل من الموت بأعجوية ولم تغرق سفينته في حين تساقط النبلاء وزوجاتهم غرقا في مياه البحر، فقد غرقت ايزابيلا دي أراجون Isabilla d'Aragon زوجة الملك فيليب الثالث، كما غرقت ايزابيلا دي فرانس ابنة الملك لويس والتي قدمت بصحبة جيوش عمها شارل كونت انجو ، كذلك مات في رحلة العودة ملك نافار «ثيبوت» والفونس كونت بواتييه وتولوز شقيق لويس التاسع، وقد دفن مي كنيسة السيدة العذراء بمدينة سان دينس (۲).

ووصلت فلول القوات الصليبية إلى صقلية في حالة يرثى لها من التمزق والضعف وكان الأمير الوارد قد وافق على أن يمضى فصل الشتاء بصقلية. وفعلا بقى هناك حتى يوم ٩ مايو ١٢٧٨م / ٢٦ رمضان ٦٦٩هـ حيث قرر الرحيل إلى بلاد الشام لتحقيق الهدف الأساسى الذي قام من أجله من انجلترا . وقبل الرحيل ودع الملك شارل وقدم شكره على حسن ضيافته له، حيث كان زوجة الملك شارل خالة الأمير الوارد ، كما ودع فيليب الذي كان هو الآخر على وشك العودة إلى فرنسا لتنصيبه ملكا عليها بعد وفاة أبيه وقد أبحر الوارد في بداية الأمر إلى قبرصن وهناك واجه صعوبات جمة في الحصول على المساعدات من بارونات الجزيرة ، حيث كانت الخلافات على أشدها، ورفضوا الاشتراك معه أو مساعدته ، ولكن في نهاية الأمر وافقوا على مشاركته لمدة لاتزيد عن أربعة أشهر ويكشف ذلك الموقف عن الحالة السيئة التي وصل إليها الفرنج سواء في بلاد الشام أو خارجها . فقد يئس الصليبيون من كثرة الحملات الموجهة ضد المسلمين دون جدوى فضلا عن أن الاستيلاء على بيت المقدس أصبح فكرة تافهة في نظر ضد المسلمين دون جدوى فضلا عن أن الاستيلاء على بيت المقدس أصبح فكرة تافهة في نظر

Matt. of West., Op. cit., p. 450.

<sup>-1</sup> 

كل الفئات والطوائف المسيحية آنذاك . إذ أن ذكريات الصراع الدموى بين المسلمين والصليبيين كانت لاتزال مائلة في الأذهان ولم ينس الفرنج ما فقدوه من أرواح وأموال من جراء ذلك(١) ومن سوء حظه أنه عندما وصل عكا وجد أن الصراع الدامى بين الجنوية والبنادقة كان على أشده. ولم تبد أي جالية منهما استعدادا ايجابيا المتحالف معه. لقد دهش ادوارد لهذا الموقف المتخاذل من قبل أمراء الفرنج في الأراضي المقدسة خاصة وأنه لم يأت التحقيق مطامع شخصية قدر رغبته في نجدتهم من الضياع الذي هم فيه. ولذلك لم يجد الفرصة المواتية للقيام بنشاط عسكري حاسم ضد المسلمين خاصة أن البنادقة قد تحالفوا مع السلطان بيبرس، والجنوية تفرغوا لتجارة نشطة مع مصر، ولم يعط أحدا منهم اننا صاغية له. وقد انتهز ادوارد فرصة هجوم المغول على شمال الشام وانشغال بيبرس بأمرهم ، فأغار على شهل شارون وعلى حصن قاقون . وقد رد عليه بيبرس بقوة عسكرية صغيرة بقيادة أحد أمرائه ، تمكنت من الحاق الهزيمة به، وانتهى الأمر بتخليه عن الحصن المذكور.

وطال انتظار ادوارد فى حسم الأمور واسترجاع ما فقده الفرنج من مدن وقلاع وفى ربيع عام ١٣٧٧م / شوال ١٧٠هـ أدرك صعوبة موقفه وأنه ضيع وقته هباء حيث لا أمل من الصليبيين فى تغيير موقفهم . كما أدرك أن أفضل الأمور هو التوصل إلى هدنة مع بيبرس بعد أن أصبحت معظم ممتلكات اللاتين تحت يديه ، بالإضافة إلى احساس ادوارد بانشغال شارل كونت انجو عنه. إذ أنه بعد عودته من تونس وضع القسطنطينية نصب عينيه ، ولم يكن لبلاد الشام أهمية تعادل أحلامه فى الاستيلاء على عرش بيزنطة .

وبناء على ذلك، فقد شهدت مدينة قيسارية العديد من المحاولات لاقرار الصلح بين بيبرس والموارد وتوسط شارل في هذا الصلح أولا بحكم صداقته القوية مع بيبرس وثانيا لرغبته في عدم وجود شخصية قوية تهيمن على الشرق الفرنجي، أملا في اقتناص فرصة سهلة لكي يضم أجزاء من بلاد الشام إلى امبراطوريته وفعلا تم عقد الصلح بين الطرفين في ٢٢ مايو ٢٧٧١م / ٢٢ شوال ٧٠٠هـ، على أن تكون مدته عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات (١)، الأمر الذي أعطى لملكة عكا الفرصة لالتقاط أنفاسها والمحافظة على استقلالها

Röhricht, la Croisade du prince Edward, A. O. L., t. II, p. 620; Gestes des Chiprois, -\
pp. 199-200; Eracles, Op. cit., pp. 460-461.

Eracles, pp. 461 - 462; Matt. of. West., p.540; Reinaud, Op. cit., p. 517. -- ۲
وأيضا العيني: عقد الجمان، ج٢، ق٢، ورقة ٨٥٥.

قدر الاستطاعة على أن يحتفظ بممتلكاتها الحالية التى تألفت من السهل الساحى الضيق الممتد من عكا إلى صيدا وأن يكون للصليبيين بعكا الحق في استخدام طريق الحج إلى الناصرة دون معارضة من المسلمين (١).

ويعد فقد كانت اقامة ادوارد في الأراضي المقدسة تستهدف تحقيق أي مكاسب على حساب المسلمين، وأدرك بيبرس أمال ادوارد العريضة في معاودة القدوم على رأس حملة أكثر تنظيما إلى الشرق، وذلك حتى يرفع من شأن انجلترا وبورها في الكفاح الصليبي ضد المسلمين، وتحقيقا لرغبة أبيه الملك هنري الثالث في أن يعود حاملا راية النصر من أجل الصليب (٢). ولذلك قرر بيبرس التخلص منه رغم الهدنة المبرمة بينهما. وفي يوم ١٦ يونيه الاعدة ١٦٠ ذي القعدة ١٦٠هـ دبر بيبرس محاولة لاغتياله من قبل أحد الحششية(٢)، الذي تنكر في هيئة مسيحي وطني وطعنه بخنجر مسموم، ولم يصب منه مقتلا (٤). ولم يكد ادوارد يتماثل للشفاء ، حتى تجهز الرحيل إلى بلاده، بعد أن تأكد من ضياع أحلامه هباء بسبب فشل حملة لويس على تونس وعدم قدرته على اقتطاف ثمار النصر التي كان يتصور أن لويس قد زرعها هناك، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع في الأراضي المقدسة فعاد إلى انجلترا خالي الوفاض حيث نصب ملكا عليها بعد وفاة والده الملك هنري الثالث.

وقد شعر بيبرس بارتياح كبير لهذه النتيجة المشئومة التى وصلت إليها جملة لويس على تونس ومن لحق به ، ويذل كل جهده في التفرغ التام لتصفية الوجود الصليبي ببلاد الشام ، محاولا الابقاء قدر المستطاع على ما تبقى من علاقات طيبة مع شارل كونت انجو، وهو يعلم

١- أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٧، ص١٥٧ .

Matt. of the West., p. 540.

٣- الحششية: هم فى الأصل معروفون ببلاد الشام باسم الاسماعيلية والنزارية وذلك لأنهم يدبون بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق إلى أن حدث الانشقاق بينهم وأسقطوا اسم اسماعيل ونادوا بامامة ابنه نزار وللمزيد أنظر لويس شيخو: جولة فى الدولة العلوية، مجلة المشرق، السنة ٢٢-١٩٢٤ ، العدد ٧ ، ص ٤٩٣ .

٥- الكتبي: عيون التواريخ، ج٢ ، لوحة ٢٤٦ .

راجم أيضا :

تماما أن أطماع شارل بعدت كثيرا عن الشرق الفرنجى، وتجسدت فى الاستيلاء على الإمبراطورية البيزنطية، هذا فى الوقت الذى تبددت فيه كل الجهود لاعادة شمل المسيحيين من جديد ولم يعد هناك أى فكرة أو رغبة فى القيام بعمل عسكرى حاسم ضد المسلمين.

ففي هذه المرحلة من الصراع الصليبي الإسلامي فشلت كل الجهود والدعوات الملحة الذي بذلتها البابوية لاثارة الحماسة من جديد ضد المسلمين. وحتى المجامع الدينية التي كانت تعقد لهذا الشأن كان يرفضها كبار القادة في أورويا ، ولم يتحمس لها إلا الامبراطور البيزنطي ميخائيل بليواوجوس لاحبا في البابوية، ولكنه لكي يجد الحماية لديها ضد أطماع شارل الأنجوى . وظلت البابوية تعانى الأمرين ، ولم تلق تجاوبا على كل المحاور الصليبية سواء في الشرق الفرنجي أو الغرب الأوروبي لإسقاط الروح الصليبية من جديد، وقد حاول البابا جريجوري العاشر (١٢٧١-١٢٧٦م) اثارة حماسة الملك الإنجليزي انوارد الأول أو الملك الفرنسي فيليب الثالث للدعوة لحملة جديدة، محاولا تقديم العذر لعدم امدادهم بالمعونة اللازمة في صراعهم ضد المسلمين. ولكن هذه الفكرة لم تلق تجاوبا من قبلهما . أما حكام قبرص . فقد أصابهم الفتور هم أيضا تجاه هذه الفكرة وحاول الملك هيو صاحب قبرص (١٢٦٧-١٢٨٤م) الحفاظ على سياسة الصداقة والوفاق المشوبة بالقلق مع بيبرس (١). هذا في الوقت الذي انشغل فيه شارل عن اثارة حرب صليبية ضد المسلمين ، ولم يعد يفكر في محاولة التقرب من المغول لعقد تحالف معهم ضد بيبرس ، بل ركن إلى تكريس جهوده ضد الامبراطورية البيزنطية حسبما أسلفنا ، مما منح الفرصة لبيبرس لكي يتحرك على مستوى واسع لاستنصال جنور الفرنج من بلاد الشام، والتفرع التام للتخلص من المغول بعد أن أزعجته تلك الرعود المعسولة التي حرصت البابوية على اعطائها للمغول. حقيقة أن وعودها لهم بالثواب في الآخرة لم تلق تجاويا في نفوس المغول، وأدرك بيبرس استحالة الوصول إلى اتفاق وتعاون مثمر بين الصليبيين وبينهم في هذه الأونة خاصة وأن شارل كان يكره بشدة المغول أصدقاء أعدائه البيزنطيين والجنويين، ولكن هذا لم يمنعه من التيقظ التام لكليهما معا وذلك لتطهير بلاد الشام من أخطارهما. هذا عن أحوال الغرب الأوروبي والشرق اللاتيني بعد الحملة مباشرة ، أما عن تونس. فقد حرص المستنصر الحفصي بعد رحيل الصليبيين عن بلاده على القيام بنشاط اقتصادي كبير مع جيرانه ، وعقد معاهدات تجارية مع كل من مملكة أراجون عام ١٩٧١م / ١٦٩هـ، وبيزا والبندقية وجنوة (١٩٧٧م / ١٩٠هـ) (۱). كما سعى جاهدا إلى توثيق الروابط بينه وبين شارل كونت أنجو وعدم مناوئته في الوقت الذي حرص فيه على كسب مودة الظاهر بيبرس صاحب مصر. فأرسل إليه مبعوثا من تونس هو أبا عبدالله محمد بن الراسي لكي يطلعه على آخر الأخبار التي آلت إليها الحملة. حقيقة أننا لم نعثر على مضمون الرسالة، ولكن يبدو أن المستنصر قد حاول تبرير موقفه في عقد الصلح أمام سلطان مصر وهو نفس الوقت الذي شهدت فيه العلاقات الحفصية الملوكية تطورا ملموسا (٢)، وتقرب الحفصيون كثيرا من حكام مصر أنذاك . وكان المستنصر يعلم تماما أن بيبرس لن يعاديه بسبب ابرامه الصلح، لأنه بالقطع أغلق أمام جبهة مناوئة أخرى وهي تونس ، أضف إلى هذا حاجة المستنصر لمؤازرة بيبرس له نتيجة الضعف والانقسام في البيت الحفصي (١)، بالإضافة إلى مسؤليات بيبرس في تصفية الوجود الصليبي ببلاد الشام.

بعد ذلك عمل المستنصر على اصلاح شأن البلاد والتغلب على بعض الثورات الداخلية سواء في تونس أو خارجها ، محيث انتفضت عليه الجزائر، فسار إليها وفتحها عنوة وأسر كبراها (أ)، كما تأثر المستنصر كثيرا بالصراع الدائر بينه وبين أخويه اسحاق ابن أبي زكريا وميمون وقد هرب الأول إلى الأندلس (٥)، والثاني إلى المشرق وكانت سياسة المستنصر ازاء هذه الأحداث هي عدم تفجير الموقف ، بل مهادنة حكام البلاد التي يهرب إليها خصومه من أمراء بني حفص فكان المستنصر يبعث بالهدايا الثمينة إلى الأمير أبي عبدالله بن الأحمر

۱۸۱ مرعى: الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي، ص ۲۱۰، محمد مزالي : تاريخ أفريقيا، ص ۱۸۱،
 ۱۸۱ محمد مزالي : تاريخ أفريقيا، ص ۱۸۱،
 ۱۸ محمد مزالي : تاريخ أفريقيا،

٣- ابن القنفد : الفارسية في تاريخ الدولة المفصية ، ص١٣٢ ، الغبريني: عنوان الدراية ، مر١٢٨ .

٤- محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقية، ص١٦ ، محمد مزالي وآخرون: تاريخ أفريقيا الشمالية،
 مر١٨١ ، محمد الحبيب: لب التاريخ ، ص٥١٠ .

ه- يذكر أبو الغدا أنه هرب أولا إلى تلمسان ، بينما يشير ابن القنفد أنه فر إلى بلاد الأندلس والمزيد أنظر: أبوالفدا : المختصر ، ج٢ ، ص١٩٦ ، ابن القنفد: الفارسية، ص١٩٨ .

صاحب الأنداس عندما فر إليه أخيه أبو إسحاق وذلك حتى لايؤازره ويضمن تجمد الموقف على هذا الوضع(۱) ولكن تقاعس المستنصر عن تصفية عدائه مع أضويه وكثير من الأمراء المفصيين الآخرين، ترك نتائج وخيمة على كيان الدولة المفصية بعد عهد المستنصر ، ذلك أن أبا اسحاق تمكن من تثبيت مركزه ببلاد الأنداس، فزحف نحو أفريقيا ودخل تلمسان ، وانتظر الفرصة للانقضاض على أخيه. ورغم هذا لايمكن أن نهضم حق المستنصر الحفصى في تثبيت أقدام الحفصيين ببلاد المغرب بعد انهيار ملك الموحدين ، وتأسيس امبراطورية متينة الأركان كان يمكن أن تصمد طويلا لولا وفاة المستنصر فجأة وتولية ابنه الواثق حكم البلاد.

ففى يوم الأحد ١٤ جمادى الآخرة عام ١٧٥هـ / ٢٤ نوفمبر ١٢٧٦م خرج المستنصر في رحلة صيد، وكان الجو شديد الحرارة فمرض وزاد به الألم(٢) فأضطر إلى العودة إلى تونس ومرض بعد ذلك عدة شهور إلى أن مات وله من العمر اثنين وخمسين عاما . وقد اختلفت المصادر المعاصرة حول يوم وفاته فمنهم من ذكر أنه توفى أول أيام عيد الأضحى عام ١٨٥هـ / ١٦ مايو ١٢٧٧م، ومنهم من أشار إلى أن وفاته كانت يوم ٢٦ ذى الحجة ١٧٥هـ / ٢٩ مايو ١٢٧٧م، في حين ذكر البعض أنه توفى يوم ٢ شوال ١٧٥هـ / ٩ مارس ١٢٧٧م، ومنهم من قال : أن وفاته كانت يوم ١١ ذى القعدة ١٧٥هـ / ١١ أبريل ١٢٧٧م، ويؤكد ابن القنفد «أن وفاة المستنصر كانت ليلة ١١ ذى الحجة توفى المستنصر وكانت الأمراض قد اعترته يقول « ليلة الحادى عشر من شهر ذى الحجة توفى المستنصر وكانت الأمراض قد اعترته والعلل قد تحالفت عليه حتى ضعف ... ففى يوم عيد الأضحى حمل فى محفة خشب وأصعد إلى قبة ورآه الناس وتجلد لإظهار حركة علم منها أن فيه بقية ومات ليلتها وأصبح ولده الواثق يحيى حاكما للبلاد وقد بايعه عمه أبو حفص ، وبايعه الناس وانقضى أمر المستنصر ودفن يوم احدى عشر ذى الحجة المذكور ه(٢)، وقد أيده فى تاريخ الوفاة كل من الزركشى وابن أبى لايتار وإن كانا قد اختلفا معه حول مدة حكمه . فيشير ابن القنفد إلى أنه حكم تسعا دينار وإن كانا قد اختلفا معه حول مدة حكمه . فيشير ابن القنفد إلى أنه حكم تسعا

١- ابن القنفد : الفارسية ، ص١١٨ .

٢- ويقال في أمر وفاته أنه أثناء رحلة صيد هاجمه وحش وطاردته الجوارح ، فدخل مغارة وكانت اصابته
 بالغة فسقط مغشيا عليه ، وظل مريضا لهذا السبب إلى أن مات . أنظر الزركشي: تاريخ الدولتين، ص٠٤ .

٣- ابن القنفد : الفارسية في مبادئ النولة المفصية، ص١٣٤ .

وعشرين سنة ونصف بينما يؤكد الزركشي وابن أبي دينار وعدد آخر من المؤرخين المسلمين المعاصرين على أن مدة حكمه هي فقط ثمانية وعشرين عاما وخمسة أشهر واحد عشر يوما(١). على اعتبار أن توليه الحكم كان في ٢٩ جمادي آخر ١٤٧هـ / ١٠ أكتوبر ١٩٤٩م في حين أورد ابن القنفد أنه تولى الحكم في ٣ رجب ١٤٧هـ / ١٤ أكتوبر ١٧٤٩م، فاختلط عليه الأمر على الرغم من صدق روايته وواقعيتها عن التاريخ الحفصي (٢)، لأن الفارق بين تحديده الزمني لحكم المستنصر ، وبين غيره من المؤرخين لم يتعد أربعة أيام وليس عاما بأكمله .

وعلى أى الأحوال، فقد تركت وفاة المستنصر فراغا خطيرا، واحتدم الخلاف بين أسرته على عهد ابنه الواثق الذى لم يكن له نفس صفات أبيه من الخبث والدهاء في تعامله مع خصومه ، فلم يصمد كثيرا أمام مناوئة عمة أبى اسحاق الذى قدم من تلمسان إلى تونس، واستمر في مضايقة الواثق إلى تنازل له عن الحكم في ٣ ربيع ثانى ١٩٨٨هـ / ١٤ أغسطس ١٩٨٩م، وفي عهد أبى اسحاق زادت قوة العربان ونفوذهم ، وفي الوقت نفسه لم يحسن أبو اسحاق معاملة خصومه ، الأمر الذي ألب الكثيرين ضده كما حدث على عهد الواثق وزادت أماماع بيار الثالث ملك أرجون (١٢٧١–١٢٨٥م) في تونس، حيث كانت له أطماع واسعة في حوض البحر المتوسط، وتمنى أن يضع بديه على تونس حتى يناوئ خصمه شارل ملك صقلية، حقيقة لم يتمكن بيار من تحقيق أحلامه نتيجة تصدى شارل له (٢١)، ولكن هذا لم يمنع تونس من أن تعيش فترة من الاضطرابات المستمرة ، وتأرجحت سياسة أبى اسحاق بين القوة والضعف مما ألب عربان الجنوب ضده خاصة بعد ظهور شخصية قوية من بينهم وهو ابن أبى عمارة الذي أوهم البدو في الصحراء أنه ابن الواثق يحيى وأنه أحق بالخلافة من عمه أبى اسحاق ودار صراع عنيف بين هذه الفئات مجتمعة حول الحكم، فقد ثار ضد أبى اسحاق وابن أبى عمارة أخ آخر المستنصر هو أبو حفص عمر الذي اعتمد على مساعدة العربان من قبائل بني عمارة أخ آخر المستنصر هو أبو حفص عمر الذي اعتمد على مساعدة العربان من قبائل بني سليم وغيرهم. وقد أثمرت جهوده في خلع أبى اسحاق ، وتنصيب نفسه خليفة (١٤)،

۱- الزركشى: تاريخ الدولتين ، ص ٤٠ ، ابن أبى دينار، المؤنس ، ص ١٣٤ ، الفيومى: نثر الجمان، ورقة ١٩٠، أبو الفدا: المختصر ، ج٢ ، ص ١٣٢ ، الغبرينى: عنوان الدراية، ص ٢٦٧ .

٢- ابن القنفد: القارسية ، ص١١٧ ، الغبرينى: عنوان الدراية، ص٢٦٧ .

٣- محمد مزالي : تاريخ أفريقيا الشمالية، ص١٨٢ .

٤- الزركشي: تاريخ النولتين، ص٤٦ ، راجع أيضا محمد مزالي: تاريخ افريقيا الشمالية، ص١٨٢ .

إلى أن استمر الحال على هذا المنوال فترة طويلة من الزمان، أتت على الأخضر واليابس في تونس ، وتضعضع النفوذ الحفصى فيها ، وأخذت التجارة والعلوم والفنون طريقها إلى الانحدار ، وعم الضراب كثيرا من مدن تونس وسقطت جزيرة جربة نتيجة توالى هجمات الصليبيين عليها ، منتهزين حالة الضعف ، وضاربين بالصلح وشروطه عرض الحائط واستولوا على جزيرة فرقنة ١٢٨٧م / ١٨٦هـ وسقطت قسنطينة وعم الخراب مدينة باجة (٢).

وقد دعت هذه الظروف الكثيرين من المتهافتين على الحكم والسلطة إلى اقتناص الفرصة وتأرجح ميزان الحكم بين أيدى الخلفاء الضعفاء ولم يكن يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية ولم يزيد حكم الواحد منهم عن عامين أو ثلاثة(٤).

٣- باجة وجربة وفرقنة من أشهر المدن الافريقية التي ظلت تابعة لفترة طويلة للحكم الحفصى ، انظر ابن أبى دينار : المؤنس ، ص ٢٣ ، ٩٣ .

٤- قائمة بأسماء السلاطين الذين حكموا تونس في عصر الضعف منذ عهد الواثق يحيى بن المستنصر : أبوزكريا يحيى الواثق عام ١٧٥- ١٧٨١ هـ / ١٧٧١- ١٧٨١ م أبو استحاق ابراهيم من ١٩٨١- ١٨٨٦ هـ / ١٩٧٩ م ١٩٨١ م أبو حفوص عمر بن أبى زكريا وريا يحكم من ١٨١- ١٩٨٩ م أبي عمار حكم من ١٨١- ١٨٨٩ م أبو عصيدة المستنصر بويع في ١٩٤هـ وتوفى في ١٠٧هـ حكم من ١٨٦- ١٩٠٩ وكان سبب وفاته اصابته بمرض الاستقساء ثم / أبو بكر الشهيد بن يحيى حكم في ١٠٧٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م أبو بكر الشهيد بن يحيى حكم في ١٠٧٩ م ١٣٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م السنة فكانت ولايته ستة عشرة يوما / أبو البقاء خالا بن أبى زكريا بويع ١٠٧٩ حتى ١٧١٩ م ١٣٠١ م ١٢١١ م، حيث قتل / أبو زكريا محمد اللحياني بويع من ٢ رجب ١٧١٩ م وترك الحكم ١٧١٧ م ١٣١١ م أبو ركبيا محمد اللحياني بويع في ١٧١٧ م ١٣١١ م / أبو يحيى بويع في ١٩٧٧ م ١٩٦١ م / أبو يحيى بويع في ١٩٧٨ م ١٩١٨ م / أبو يحيى عملاني الآخر ١٩٤٨ وقتل في عالم ١٩٤١ م / أبو العسن المريني، بويع في جمادي الآخر ١٩٤٨ م وطرد منها بعد ثورة على ١٠٧هـ ١٩٢٩ م / أبو العباس الفضل تولى من ١٥٠هـ ١٥٠هـ / ١٩٣١ - ١٩٢٥ م / الأمير ابي على من ١٥٠هـ ١٥٠هـ ١٥٠هـ / ١٩٤١ م أبو العباس أحدمد بويع في ١٥٠هـ / ١٩٣١ م / أبا البقاء خالد بويع في ١٥٧٠ م وأبو عبدالله المنتصر بويع يوم عاشوراء ١٩٨هـ ١٩٤٨ م / أبا البقاء خالد والعباد . أبو عمر عثمان بن الأمير ابي عبدالله المنتصر بويع يوم عاشوراء ١٩٨هـ / ١٤٤٠م، وقد صلحت به البلاد والعباد .

والمزيد من التفاصيل عن أحوال البلاد في سنى حكمهم أنظر: الزركشي : تاريخ النواتين الموحديه والمفصية ، ص١٦٨-١٦٨ .

وتأرجحت ميلوهم بين الشرق والغرب تبعا للأقوى، فقد اقتربت الدولة الحفصية في أخريات عهدها من دولة المماليك بمصر، وذلك منذ عهد الواثق يحيى ولكن سياسة التقرب من المماليك لم توقف الانحدار السريع الذي آلت إليه الدولة الحفصية رغم المحاولات العديدة لشد أزرها ويعثها من جديد، إلى أن انهارت تماما مع أخريات القرن التاسع الهجرى/ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (١).

ويانهيار دولة الحفصيين واضمحلال الفكرة الصليبية واندثارها في نفس الوقت تقريبا نكون قد وصلنا إلى نهاية بحثنا بعد أن حاولنا جاهدين اعطاء نبذة تاريخية عن أحوال الشرق والغرب عقب الفشل الذريع الذي ألم بحملة لويس التاسع على تونس، وهي أخر الحملات الصليبية المبكرة ضد العالم الإسلامي، تلك الحملة التي كانت بمثابة المسمار الذي دق في نعش الحركة الصليبية وأصيب دعاتها بالشلل وتملكهم اليئس وانشغلوا بأمورهم ومصالحهم الخاصة. وأضحت رحلة الرحيل نحو ديار الإسلام حلما مزعجا لايتمنى أي صليبي في الشرق أو الغرب أن يحلم به وتتازل بعدها الغرب الأوروبي عن صحيته في حمل الصليب لتحرير بيت المقدس.

حقيقة أن النظريات التاريخية الحديثة أثبتت أن الفكرة الصليبية لم تمت بحملة لويس التاسع ضد تونس واستيلاء الأشرف خليل على عكا بل عاشت قرنا من الزمان بعد اندحار الصليبيين ببلاد الشام ولم تفقد صفاتها الحقيقية إلا في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي / أخريات القرن الثامن الهجري(٢)، حيث وضعت العديد من المشروعات الضخمة والمؤلفات العديدة لاثارة أهل الغرب من جديد ولعبت قبرص ورودس دورا خطيرا في احياء هذه الفكرة من جديد وكانت أخرها هي حملة نيكوبوليس الشهيرة(٢) ١٣٩٦م التي قامت بها أوروبا بأسرها لا لاخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب، بل للوصول إلى قلب دولة الماليك في بيت المقدس أيضا. ولكن بهزيمة الصليبيين في هذه الموقعة لم تقم لهم من بعد ذلك قائمة ، وتملك اللاتين الياس ، وانصرفوا عن هذه الفكرة وتقبلوا الأمر الواقع بأن ارادة الله هي التي القدس إلى ايدي المسلمين .

١- الزركشي : تاريخ الدولتين ، ص١٦٨ ، ابن القنفد : الفارسية، ص١٩١-١٩١ .

Atiya, Crusade in the later middle ages, pp. 10, 480.

Atiya, Crusade of Nico Polis; dem, Crusade in the later middle ages, p.435-462-480. -\*

#### الخاتمة

أهم القضايا والنقاط التي طرحت على بساط البحث- أبرز الآراء والاقكار والاستنتاجات التي تم التوصل إليها- جدة الموضوع وأصالت- نهاية الحركة الصليبية.

لعله يتضح لنا بعد أحداث آخر الحملات الصليبية المبكرة ضد العالم العربى الإسلامي، أن فكرة الغزو الصليبي أصبحت فكرة لاجدوى منها على الإطلاق . ولعل الفشل الذي منيت به تلك الحملة قد أكد تماما انهيار الوجود الصليبي بديار الإسلام ، وزوال مراكزه نهائيا من بلاد الشام. ولاجدال أن تلك الحملة التي أدت أسباب عديدة متداخلة في بعضها إلى فشلها في النهاية. قد أعلنت للغرب الأوروبي كله ضرورة التخلي عن مثل هذه المغامرات الفاشلة في العالم الإسلامي مشرقه ومغربه .

ومن أبرز القضايا التي طرحت على بساط البحث ، أن الدافع الديني لحملة لويس على تونس كان قناعا أخفى الصليبيون وراءه أهدافهم الحقيقية ألا وهي التهام ثروات تونس والاستفادة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي المتميز كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وفرصة للانقضاض بعد ذلك على مصر معقل العروبة والاسلام. ذلك أن احتلال تونس سوف يسهل على الفرنج عملية تطويق مصر برا وبحرا ، وذلك لمحو عار الهزيمة التي لحقت بالملك لويس التاسع أثناء حملته الأولى على مصر . كل هذا يؤكد اضمحلال النزعة الدينية تماما، التي كانت تخفى وراها الأطماع الاقتصادية والدوافع الشخصية . كذلك أكدنا طبيعة الدور الخطير الذي لعبه شارل الأنجوى في اشعال حمية شقيقه لويس وتشجيعه للقيام بهذه الحملة، لابحكم الوازع الديني، ولكن أملا في الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم. وداعى احداث الحملة بعزز ذلك.

وأثبتنا أيضا أن ادعاءات الصليبيين حول رغبة الخليفة المستنصر في الدخول في المسيحية كان أمرا من وحى خيال الصليبيين أنفسهم واسطورة لاتمت للحقيقة التاريخية بصلة ، ولا وجد أي سند تاريخي يعزز هذا الادعاء . وبينا أن المستنصر لم يكن صديقا لأحد، وإنما جعل من صداقته الظاهرية للويس قناعا أخفى وراءه أهدافه الحقيقية، ألا وهي ممالأة الملك الفرنسي واتقاء شره، وضرب عصفورين بحجر واحد خاصة بعد أن كثر اعداؤه بالداخل.

فأراد أن يظهر أمام اعدائه في الغرب بمظهر الصديق المتواطئ معهم، ولكته في قرارة نفسه
كان يضمر خلاف ذلك. كذلك تعرضنا لرواية أخرى من اختلاق الصليبيين ألا وهي ادعاءاتهم
بأن الخليفة المستنصر قدم لهم المال والمؤن والعتاد لاحتلال تونس، وقد أثبتنا أن هذا أمر
مستحيل على حاكم مسلم مثل المستنصر ، وأن الأمر لايعدو أن يكون مجرد هدايا بعث بها
المستنصر إلى لويس التاسع لكسب وده وصداقته . وكان هذا أمرا مألوفا وقتذاك.

كما تناولنا قضية هامة أخرى وهي أن الصداقات التي كانت تربط بين سلطان مصر الظاهر بيبرس وملوك الغرب الأوروبي، وبين هؤلاء الملوك والمستنصر ، قد أتت ثمارها وأعطت فرصة للمسلمين للاستعداد العسكري لملاقاة الحملة ومعرفة خط سيرها على وجه التحديد.

كذلك كشفنا الستار عن صور عديدة أكدت تقلص الفكرة الصليبية وانهيارها في نفوس الصليبين، ومنها المعاناة الشديدة التي لاقاها لويس أثناء دعوته للحملة وانصراف الناس عنها في الغرب، وعدم مقدرته في التأثير على الفرسان والقادة الصليبيين للانخراط في سلكها أو المساهمة المادية فيها، وأوضحنا أيضا شكوك أهل الغرب في نتائج هذه الحملة، وقد تمثل هذا في التحديات السافرة التي واجهها لويس وجنوده من أهالي مدينة اجمورت الفرنسية والاشتباكات الدامية على أرض الميناء ، والتي إن دل هذا على شئ فإنما تدل على روح الكراهية التي لمسها الفرنج تجاه أي محاولة لغزو ديار الإسلام بعد فشل الحملات السابقة، وألاف الأرواح التي ذهبت ضحيتها

كما أكدنا أن كهولة لويس وتخبطه في اصدار القرارات الصحيحة كان عاملا مباشرا في اتخاذ سياسة مرتجلة غير مخططة أو مرسومة ، وفرصة للقوى الإسلامية في التقاط الأنفاس وتعديل الخطط العسكرية لمواجهة العدو ودفعه وسلطنا الضوء أيضا على دوافع شارل صاحب انجو، ذلك القائد الذي تجرد من المشاعر الإنسانية تجاه أخيه زج به في حرب خاسرة ، وبينا أنه لم يقصد من وراء ذلك إلا الاستفادة قدر المستطاع من الحشد الهائل من جيش أخيه لإرهاب المستنصر واجباره على دفع الجزية التي كان يدفعها لآل هوهنشتاوفن، وليضمن لنفسه مزايا جديدة داخل تونس، وحتى يتخلص من وجود أخيه لويس في أوروبا حيث كان يمثل عقبة في سبيل طموحاته وتطلعاته في الانقضاض على بيزنطة .

وفضلا عما تقدم، تعرضنا لقضايا عديدة تتعلق بالمدة التي قطعتها الحملة من سردينيا إلى تونس والتي اختلفت حولها المصادر، وأكدنا أنها ثلاثة أيام فقط. كما أثبتنا بالدراسة والتحليل كذب المزاعم التى قالت أن الحملة توجهت أولا إلى الاسكدرية - وأوضحنا أن هذا كان نسج خيال المؤرخين ، وأن الأمر لايعدو أن يكون مجرد ترجيح من بعض المؤرخين بأن الحملة لابد أن تكون وجهتها مصر لمحو عار الهزيمة السابقة التى لحقت بلويس وجيشه .

كذلك توصلنا عن طريق المقارنات والموازنات التاريخية أن اليوم الذي وصلت فيه لحملة تونس هو ١٨ يوليو ١٢٧٠م / ٢٨ ذي القعدة ١٦٨هـ، وليس يوم ٢٠ يوليو ١٢٧٠م / ٢٨ ذي القعدة ١٦٨هـ.

كذلك سلطنا الضوء على مدى استفادة لويس هو الأخر ، من تراخى المستنصر وتلاعبه بالقرارات وعدم اتخاذ موقف موحد لمواجهة الحملة، وأكدنا أن هذه السياسة الملتوية قد أتت بنتيجة هامة ألا وهى تثبيت أقدام لويس فى قرطاجنة وتعرض تونس نفسها لخطر الضياع. وقد دعمنا هذا الرأى بمضمون الرسالة التوبيخية التى وجهها الظاهر بيبرس إلى المستنصر فى هذا الشأن .

كما تناولنا بالدراسة والتمحيص بعض الآراء لعدد من المؤرخين اللاتين التي دوبوها بدافع العصبية والتحيز لبني جنسهم، وأثبتنا كذب تلك الادعاءات ، ومنها القصة التي أتي بها وليم دي نانجي عن دخول فئة كبيرة من علية القوم بتونس في الدين المسيحي. وأكدنا أن هؤلاء ربعا كانوا مجرد أسرى لدى الصليبيين ولجؤوا إلى هذه الخدعة لاطلاق سراحهم . وربعا تكون أيضا من نسج خيال أولئك المؤرخين .

كذلك ناقشنا بالتفصيل قضية اختفاء المستنصر من ميدان المعركة ، وهل هرب إلى قسنطينة أم القيروان . وأكننا أنه اختفى في قسنطينة ، وأن ذلك التصرف منه يؤكد من جديد أنه شخص كان يعمل لحسابه أولا وأخيرا ، ولم يفكر في مصلحة بلاده وهي في أمس الحاجة إليه ، خاصة وأن مدينة تونس كانت قاب قوسين أو أدنى من الضياع .

كذلك تتاولنا قضية هامة أخرى حاول كثير من المؤرخين ابرازها على أنها من أهم أسباب فشل الحملة على تونس وهي قضية انتشار الأمراض بين جنود الحملة من الفرنج . وأثبتنا على امتداد صفحات البحث أن هذه الأمراض لاتعدو أن تكون مجرد سيبا ضمن أسباب أخرى عديدة ، ومنها الصحوة الإسلامية التي فوجئ بها شارل والصليبيون ، ورغبة التونسيين في استئصال شاقة أولئك الدخلاء .

كذلك ناقشنا قضية هامة، وهي أن المعسكر الصليبي استمر في القتال تحت قيادة شارل، وهو يدرك تماما أن هذا الرجل لم يأت إلا لمصالحه الخاصة، ولم يكن أمام الجميع أي خيار أخر سوى القتال.

وناقشنا أحوال المعسكرين الصليبي والإسلامي قبيل عقد الصلح بين شارل كونت انجو والخليفة المستنصر وسلطنا الضوء على اليد الخفية التي كانت لها المصلحة الطولي في هذا الصلح، ونعنى بذلك المستنصر وشارل. وأثبتنا أيضا أن الشعب التونسي لفظ فكرة الصلح شكلا ومضمونا ، وأن المستنصر فشل في تهيئة الاجواء لقبوله بل فرضه رغما عن الجميع . وخرجنا بنتيجة هامة أن المستنصر وشارل كانا بالفعل أهم العناصر المستفيدة ماديا من هذا الصلح وذلك عن طريق مناقشتنا لأهم بنوده .

وفى النهاية كانت لنا وقفة مع قضية أخرى اختلف حولها المؤرخين ، وهى تاريخ عقد الصلح. وأكدنا أنه وقع فى ٣٠ أكتوير ١٢٧٠م ١٢ ربيع أول ٦٦٩هـ .

تلك هي بعض النقاط التي تناولناها بالدراسة في ثنايا الرسالة وتوصلتا فيها إلى آراء محددة، كما قمنا بتصحيح عدد من الآراء لبعض المؤرخين من قدامي وحديثين . وأهم من كل هذا وذاك أنه قبل دراستنا هذه لم تكن قد ظهرت دراسة علمية متكاملة تلم بحملة لويس التاسع الصليبية على تونس، من مختلف مصادرها وأصولها ، من عربية ولاتينية وفرنسية قديمة وغيرها . وكل ما هناك شنرات مبعثرة هنا وهناك في المراجع الخاصة بتاريخ الحروب الصليبية لاتعدو أن تكون فصلا أو بعض فصل، عالجت الموضوع في الغالب من زاوية واحدة اعتمادا على شق واحد من أصول البحث دون الشق الآخر، ولذلك تعتبر الدراسة التي نتقدم بها أول دراسة علمية متكاملة قائمة بذاتها في هذا الموضوع الحيوي الهام تلم بكل جوانبه وزواياه ، من واقع مختلف أصوله ومصادره ، من عربية وغير عربية، ومهما يكن من أمر، إذا كانت حملة لويس التاسع ضد تونس عام ١٩٧٠م / ١٣٨ه–١٣٦٩هـ، هي أخر الحملات الكبيرة التي تعرض لها العالم العربي الإسلامي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد (القرنان السادس والسابع الهجريان) ، فقد شهد القرن الرابع عشر الميلادي (القرن الثامن (القرن المادس والسابع الهجريان) ، فقد شهد القرن الرابع عشر الميلادي (القرن الثامن الهجري) ما عرف باسم الحروب الصليبية المتأخرة . إذ نشط الدعاة في الغرب للدعوة من جميد للحرب الصليبية، ووضعوا الكتب والمؤلفات بهذا الخصوص ومن أهم هؤلاء الدعاة بيديا مربيوا ، ورامون لال ، ويير كارد، ومارينو سانوبو، وفيليب دي مزيير . وكان من نتيجة بطرس ديبوا ، ورامون لال ، ويير كارد، ومارينو سانوبو، وفيليب دي مزيير . وكان من نتيجة

ذلك قيام عدد من الحملات الصليبية مثل حملة بطرس الأول لوزجنان ملك قبرص اللاتينى على الاسكندرية عام ١٣٦٥م / ٢٧٧هم، وحملة لويس الثانى دوق بوربون على المهدية عام ١٣٩٠م وحملة نيكو بوليس الشهيرة عام ١٣٩٦م بهدف الاستيلاء على الأراضى المقدسة . وقد منيت هذه الحملات بالفشل مثلما منيت الحملات الصليبية المبكرة . إذ كانت الروح الصليبية قد ماتت تماما، وانفض الناس في أوروبا من حولها وأخنوا يتشككون في جدواها وفائدتها ، بعد أن ذهب الآلاف من زهرة شباب أوروبا بين قتيل وجريح وأسير في سبيل سراب خادع . ويذلك دق آخر مسمار في نعش الحركة الصليبية التي أصبحت حلما من احلام الماضى البعيد حلول الغرب لحيامه فكان نصيبه الاخفاق والخذلان. هذا، في الوقت الذي طويت فيه صفحة من تاريخ البشرية لتبدأ صفحة جديدة بمثل ومفاهيم جديدة مغايرة لتعلن عن بداية عصر جديد هو عصر النهضة الذي يرتبط بالتاريخ الحديث ومدنيته الزاهرة العملاقة .

## الملاحق

الملحق الأولى:

نص مأخوذ عن مؤلف مجهول باللغة الفرنسية القديمة، يتضمن قائمة بقيمة المساعدات المادية التي قدمها الفرسان والنبلاء، إلى الملك لويس التاسع ولم يشتركوا بأنفسهم في إعداد الحملة.

نقلا عن:

Liste des Chevaliers avec saint Louis en 1269, R. H. G. F., t. xx, Paris, pp. 304-306.

الملحق الثاني :

نص مأخوذ عن «تاريخ الامبراطور هرقل «باللغة الفرنسية القديمة ، ويتضمن أسماء من ماتوا في الحملة من الصليبيين اما بسبب المرض أو نتيجة العواصف التي داهمتهم في رحلة العودة من تونس .

نقلا عن:

Eracles, L'Estoire de Eracles Emperor et La Conquests de la Terre d'outre me R. H. C. H. Occ. t. II, Paris. 1859, p. 458.

الملحق الثالث :

نص باللغة الفرنسية القديمة يتضمن وصفا للعاصفة التي واجهت الصليبيين في الرحلة من الجمورت إلى سردينيا في الطريق إلى تونس.

نقلا عن :

Nangis, G., Vie de Saint Louis, R. H. G. F. t. xx pp. 441.

الملحق الرابع:

جدول تواريخ الحملة حسب تسلسلها الزمني.

رأينا تزويد البحث بأربعة ملاحق هامة تتصل به اتصالا وثيقا وتسلط الأضواء في كثير من جوانبه وزواياه . وأولها نص يتضمن قائمة بقيمة المساعدات المادية التي قدمها الفرسان والنبلاء للويس ، وهو لمؤلف مجهول. ويركز هذا النص على نوعية المساعدات التي تقدم بها الفرسان الذين لم يشتركوا مع لويس، ويوضح التسهيلات التي منحها الملك لهم حتى يشجعهم على الانخراط في حملته. والنص يلقى الضوء على سلبية وتقاعس الكثيرين، في وقت بدأت فيه الفكرة الصليبية في التقلص بينما أخذ الناس في الغرب ينفضون عنها. والنص لايزال بلغته الفرنسية القديمة ، وقد قمنا بنقله للمرة الأولى إلى اللغة العربية.

أما الملحق الثانى فهو نص مأخوذ من «تاريخ الامبراطور هرقل» ويتضمن أسماء كل من ماتوا في الحملة سواء داخل تونس أو في رحلة العودة من تونس إلى أوروبا وقد سجل النص أسماء الأمراء والقادة والملكات والأميرات أيضا، وهو يوضح الصالة المتردية التي آلت إليها الحملة سواء بسبب انتشار الأمراض بتونس التي فتكت بعدد كبير من الفرنج، أو نتيجة للعاصفة الشديدة التي واجهتهم في رحلة العودة . والنص لايزال هو الآخر بلغته الفرنسية القديمة، وقد قمنا بنقله للمرة الأولى إلى اللغة العربية.

أما الملحق الثالث فهو نص مأخوذ من «سيرة الملك لويس التاسع للمؤلف الفرنسى وليم دى نانجى . ويحترى على وصف دقيق للعاصفة التى واجهت الجيوش الصليبية أثناء ابحارها من ميناء اجمورت إلى جزيرة سردينيا في الطريق إلى تونس وهو يكشف عن الحالة المتردية التى أصابت الحملة قبل وصولها تونس، والأنانية التى سيطرت على القادة والفرسان النين لم يفكروا إلا في نواتهم ولم يعيروا أدنى اهتمام لجنودهم. بل انصب اهتمامهم على الهروب بأنفسهم من الموت والهلاك، مما يوضح التفكك الداخلي الذي ألم بالحملة قبل مواجهة التونسيين والذي كان له أثره في النتيجة التي آلت إليها الحملة، والنص لايزال بلغته الفرنسية القديمة وقد قمنا بنقله للمرة الأولى إلى اللغة العربية.

أما الملحق الرابع والأخير عبارة عن جدول زمنى باليوم والشهر والسنة ، للأحداث الهامة المتعلقة بالحملة منذ الاعداد لها في فرنسا وحتى رحيلها عن تونس.

### الملحق الأول

### الترجمة العربية

- السيد / راؤول ديسترى ، المارشال وقد قدم ستة من الفرسان وساهم بنسبة ١٦٪ من العملة التورنوا .
  - السيد لانكيلوت دى سان مارل، المارشال ، ساهم بنسبة ١٤٪ من العملة التورنوا .
- السيد / بيير دى موليه وقد أدى ١٣٪ من العملة التورنوا فضلا عن ٤٠٠ تورنوا قدمها بصورة سرية.
  - السيد / كولار دى مولييه شأنه شأن السيد بيير (أي دفع نفس الحصة) .
- السيد / جبيل دى تورنيل ، دفع ١٢٪ من النفقات ، أما عملية اطعام ومعيشة فرسانه فكانت على نفقة الملك.
- السيد / ماهى دى روا، قدم ثمانية من الفرسان ، ودفع الفين من العملة التورنوا فضلا
   عن العديد من المنح الخاصة . أما مسالة مأكل الفرسان ومعيشتهم فكانت على نفقة
   الملك.
- السيد / جيرار دى موربوا، قدم اثنتى عشر من الفرسان، ودفع ٣ ألاف من العملة التورنوا.
- السيد / راؤول دى فيل ، قدم خمسة من الفرسان، ودفع ٤ ألاف من العملة التورنوا.
   أما الاقامة والمنكل فكانا على نفقة الملك أى على حساب البلاط الملكي.
- السيد / عمورى دى ميولانك، قدم خمسة من الفرسان ، ودفع ٤ ألاف من العملة التورنوا وبالنسبة للمأكل والاقامة فكانت على نفقة الملك.
- السيد / أنوت دى فمانت ، قدم اثنين من الفرسان، و٢٦٪ من العملات التورنوا وبالنسبة للاقامة والمنكل على نفقة الملك.
- السيد / راؤول ، قدم سنة من الفرسان و٠٠٠ من العملة التورنوا ، والمعيشة على نفقة الملك.
  - مسيو بدوان دى لونجثيال قدم أربعة من الفرسان ، و١١٪ من العملة التورنوا .
- السيد / لويس دى بوجوه قدم اثنين من الفرسان، وآلفين وستمائة من العملة التورنوا والمعيشة على حساب الملك .
- السيد / يوحنا دى فيل، قدم أربعة من الفرسان، و١٢٪ من العملة التورنوا ، والمعيشة على حساب الملك.

- السيد / ماهى دى لاتورنيك ، قدم ١٧٪ من العملة التورنوا ومعيشة الفرسان على حساب الملك.
- السيد / ويليام دى كورنتاى، قدم عشرة من الفرسان، وألفين ومائتين من الجنيهات والمعشة على نفقة الملك.
  - السيد / جيد دى ساتر، دفع وحده ٨٠٪ من العملة التورنوا ، ومعيشته على نفقة الملك.
  - السيد / رويرت دى بوا، دفع وحده ٨٠٪ من العملة التورنوا والمعيشة على نفسة الملك.
  - السيد / ستيفن ابرانس ، دفع وحده ٨٠٪ من العملة التورنوا والمعيشة على نفقة الملك.
- السيد / جيل دى ماى، قدم عشرة من الفرسان ، و٣٠٠٠ تورنوا والمعيشة على نفقة
   الملك كما تحمل الملك نفقات ذهابهم وعودتهم.
- السيد / أنيبه دى مانجراى، قدم خمسة من الفرسان، و١٢٪ من العملة التورنوا مع
   كفالة ذهاب وعودة هؤلاء الفرسان ومعيشتهم على نفقة الملك .
- السيد / وليام دى فريس قدم عشرة من الفرسان ، و٢٦٪ من العملة التورنوا ومعيشة الفرسان على نفقة الملك.
- الأميرة توجين قدمت عشرة من الفرسان، وألفين وستمائة من التورنوا والنفقات من حيث المأكل والنوم على نفقة الملك.
- الأميرة دى سان بو، قدمت ٢٠٠ من الفرسان لهم حق الذهاب والعودة فضلا عن أشياء
   أخرى ثمينة ، ١٢,٢ ألف من العملة التورنوا، و١٢ ٪ أخرى تدفع بصورة خاصة.
- السيد / لامبارت دى ليمون ، قدم اثنين من الفرسان، ١٨ ٪ من العملة التورنوا والمعيشة على نفقة الملك.
- السيد / جيرارد دى شامبانى، قدم ١٠ من الفرسان، و٢٧٠٠ من العملة التورنوا ونفقة هؤلاء الفرسان على نفقة الملك.
  - السيد / ريموند ابان، قدم خمسة فرسان ودفع ٩١٢ من العملة التورنوا .
- السيد / يوحنا دى بلينس، قدم عشرة من الفرسان و٣ آلاف من التورنوا وعليه تعيين
  من يساعده في تنظيم شئون الانفاق على هؤلاء الفرسان داخل القصر الملكي على أن
  يكفل لهم الملك أمر الذهاب والعودة.
  - السيد / دى شامبانيا قدم عشرة من الفرسان ، ولم يطلب شيئا من الملك.
    - السيد ؟ جيلان دارت قدم خمسة من الفرسان و١١٢ من التورنوا .
- السيد / ويليام دى ايلاندر قدم ٢٠ من الفرسان وسئة ألاف من التورنوا وأسهم فى مسئوليات الملك لتنظيم شئون الحملة داخل القصر.

## الملحق الثانيي

#### الترجمة العربية

« ... ثم مات ابنه» يوحنا الحزين «امام تونس— وبعد ذلك توفى القاصد الرسولي» راؤول جروسبارمي» كاردينال وأسقف البانو— ثم مات ملك فرنسا الطيب ولحق به ملك «نافار» وجمع أخر كبير من الكونتات والبارونات وعدد آخر من العامة (أثار العجب) .

بعد وفاة ملك فرنسا ، تولى الملك شارل قيادة الجيش. وتفاوض من أجل وقف الصرب وتحقيق السلام، وقد حصل هو والبارونات الآخرون على الكثير من الأسلاب التي استولوا عليها من ملك تونس وعادوا مرة أخرى إلى تراجيس(١). وأثناء عودتهم إلى ذلك الميناء حطموا أكثر من أربعين سفينة وقضوا على ما بها من سلع وأفراد وخيول.

وأثناء العودة إلى فرنسا ماتت «ايزابيل داراجون» زوجة فيليب الجرئ كذلك ماتت ملكة نافار المعروفة بايزابيل الفرنسية ابنة القديس ليوس (لويس ٩) في مدينة «اكس أن بروفنس» اثناء عودتها من تونس.

كذلك توفى «الفونس» كونت بواتييه وتولوز الذى كان معه عدد كبير من الرجال ولكن بعد عودته من تونس إذ أنه مرض أثناء عودته إلى بلدم فنزل فى «البنجا» وهى مدينة تقع بالقرب من جنوة حيث مات، وكانت وفاته خسارة كبيرة فى البر والبحر.

١- لم يتسن لنا العصور على ما يفيد هذا الموقع .

### الملحق الثالث

#### الترجمة العربية

... بعد ذلك بقليل وحين تم تجهيز وإعداد كل شئ في الميناء دخل الملك لويس في سفينته يوم الثلاثاء بعد عيد القديس بطرس (وهو الموافق ٢٩ يونيو) من عام ١٧٧٠ ميلادية، وكان معه أولاده «بيير» وديوحنا» والابن الأكبر «فيليب» ودخل البارونات الأخرون بعد الملك في سفنهم ومكثوا بها طوال النهار والليل حتى صباح يوم الأربعاء وأقلعت السفن في ذلك اليوم واليوم التالي وكانت الرياح تساعدهم حتى منتصف ليلة الجمعة إذ هبت عاصفة قوية قلبت البحر وأحدثت دوامات ويعثرت السفن هنا وهناك . وقد حدثت تلك العاصفة في مياه خليج ليون وقد سمى ذلك اليوم بيوم العاصفة من هولها وشدتها وكثرة الأمواج التي أبعدت السفن عن بعضها البعض والتي كانت حتى تلك اللحظة متقاربة وعلى مرمى بصرنا وحين اجتازوا هذه المياه بصعوبة بالغة وجدوا في صباح يوم السبت بحرا هادئا وجوا لطيفا حتى أن كل من قاسي من اضطراب ودوار البحر وجد السكينة. وأبحروا في هدوء وسلام حتى منتصف ليلة الأحد إذ فاجأتهم كتل ضخمة من الضباب ورياح قوية قلبت البحر بدرجة أعنف وأخطر عن تلك التي كانت قد مرت بهم في مياه خليج ليون (هذا الخليج على السواحل الجنوبية لفرنسا).

وفي صباح اليوم التالى أمر الملك أن تؤدى ٤ صلوات من أجل أن تهدأ العاصفة كانت هذه الصلوات احداها خاصة بالسيدة العنراء والثانية بالملائكة والثالثة بروح القدس والأخيرة بالأموات ونلاحظ تحسن حالة البعض وتماسكهم بينما كانت تؤدى هذه التراتيل وفي الترتيل الثالث بدأ البحر يهدأ وانتهى الدوار الذي كان يشعر به الناس وجلسوا لتناول الطعام، إذ أن المياه العنبة التي وجدت معهم على السفن كانت قد فسدت ولاتصلح اطلاقا للشرب فقد مات عدد كبير من الرجال والخيول من شربهم لهذه المياه الفاسدة. في نفس هذا اليوم عند غروب الشمس تعجب الناس من طول المدة التي قضوها في البحر ولم يصلوا بعد إلى الميناء مكالياري، (۱) في سردينيا حيث ينتظرهم باقي البارونات الذين يشتركون في هذه الحملة. لذلك استدعى الملك رئيس البحارة ليحدد له مكانهم من ميناء كاليارى، وجاء رد البحار بأنهم ليسوا بعيدين عن الأرض وأحضر له خريطة ليوضح له مدى قربهم من الميناء وأنهم فعلا اقتربوا من الساحل.

\_\_\_\_

١- كالياري هو ميناء يقع جنوب جزيرة سردينيا .

## الملحق الرابع

## جدول تواريخ الحملة حسب تسلسلها الزمني

- ٣٠ مارس ١٢٧٠م / ٤ شعبان ٦٦٨ه : رحيل الحملة من باريس إلى اجمورت ،
- ۱۷ أبريل ۱۲۷۰م / ۲۱ شعبان ٦٦٨هـ: أول اجتماع رسمى للويس التاسع مع قادته في الجمورت .
- ٢- يوليو ١٢٧٠م / ١١ شعبان ١٦٨هـ: رحيل الحملة من اجمورت إلى سردينيا بسبب
   الشغب .
  - ٨ يوليو ١٢٧٠م / ١٧ ذي القعدة ٦٦٨هـ : وصول الحملة إلى جزيرة سردينيا .
    - ١٥ يوليو ١٢٧٠م / ٢٣ ذي القعدة ٦٦٨هـ: الإبحار من سردينيا إلى تونس.
      - ١٨ يوليو ١٢٧٠م / ٢٦ نو القعدج ١٦٨هـ : وصول الحملة قبالة تونس .
- ٢٤ يوليو /١٢٧٠ ٢ ذى الحجة ٦٦٨هـ: مهاجمة الصليبيين قرطاجنة وسقوط القلعة فى قبضتهم .
  - ٢٩ يوليو ١٢٧٠م / ٧ ذي الحجة ٦٦٨ هـ : سقوط ميناء قرطاجنة في ايدي الصليبيين.
    - ٣٠ يوليو ١٢٧٠م / ٨ ذي الحجة ٦٦٨ هـ : سقوط برج قرطاجنة في قبضتهم ،
- ٤ أغسطس ١٢٧٠م / ١٢ ذى الحجة ٦٦٨هـ: أول معركـة مباشـرة بين قـوات اويس والمستنصر .
- ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / ٥ محرم ٦٦٩هـ : وفاة لويس التاسع قبالة قرطاجنة وهو نفس يوم وصول شارل إلى تونس.
- ه سبتمبر ۱۲۷۰م / ۱۵ محرم ۱۹۹هد: أول معركة مباشرة بين شارل صاحب انجو والمسلمين .
  - ٣٠ أكتوير ١٢٠٠م / ١٢ ربيع أول ٦٦٩هـ: عقد الصلح بين المسلمين والصليبيين .
    - ٢١ نوفمبر ١٢٧٠م / ٤ ربيع آخر ٢٦٩هـ : رحيل الحملة عن تونس إلى الغرب ،

# مصادر ومراجع

## بيان بالمختصرات

A.O.L. - Les Archives de l'Orient Lation.

Bib. de Crois - Michaud, Bibliotheque des Croisades.

Ency . Brit - Encyclopaedia Britannica.

Encyc. of Islam - Encyclopaedia of Islam.

G. D. F. - Bongars, Gesta Dei per Francos.

Hist, de Fr. - Recueil des Historiens de Gaules et de la France.

Mon. Cart. -Y.Kamal, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti.

P. P. T. S. - Palestine Pilgrims' Text Society.

R. H.C.Doc, Arm- Recueil des Historiens de Croisades Documents Aremeniens.

R. H.C. H. Occ - Recueil des Historiens des Croisades Historiens Occidentoux.

R. H. C. - H. Or. - Recueil des Historiens des Croisades Historiens Orientaux.

R. O. C. - Revue de l'Orient Chretien.

R. O. L. - Revue de l'Orient Latin .

## مجموعات الحروب الصليبية

- Bongars, J. (ed), Gesta Die per Francos, Sive Orientaliun peditionum et Vegni Francorum Hierosolimioni Historia (ab a. 1095 ad . 1420) a Variis, Sed illius aevi Scriptoribus, Litteris, 2 t., Hanover, 1612.
- Bouquet, M. (ed.) Recueil des Historiens des Gaules et de France, 24 vols., Paris, 1938-1904.
- Reinaud , M., Extraits des Historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, Paris, 1829 .
- Recueil des Croisades, Paris, 1829.
- Recuil des Historiens des Croisade Publie par les Soins de L'Academie des Inscriptions et Belles Lettres. in 16 hyge folio vols ., Paris, 1841-1906 :
  - I- Historiens Occidentaux, 5 tomes (18 1895);
  - II- Historiens Orientaux, (Arabes) 5 tomes (1872-1906);
  - III- Historiens Grecs, 2 tomes (1875-1881);
  - IV- Documents Are meniens, 2 tomes (1869-1906);
  - V- Lois, 2 tomes (184-1843).
- Les Arch ives de L'Orient Latin Pupliées par la Societe de L'Orient Latin, 2 vols ., Paris, 1881 at 1887.
- Texte invenaires, et etudes originales.
- Palestine Pilgrims Texte Society. 13 vols., and general Index, London, 1887-1897.
- Revue de l'Orient Latin pupliée sous la direction de MM. Le Marquis de Vogué et Ch. Schefer, Paris, 1896-1991.
- Revue de L'Orient Chrétien, dirigée par Graffin et F.N au , Paris, 1906-1924.

## المصادر الأوروبية

- Annales de Terre Sainte: 1095-1291, Publices par R. Rohricht et G Raynoud, in A.O.L., t. II, Paris.
- Anonymous, Chronique Anonyme des rois de France Finissant en 1286. Ed, Hist. de Fr. XXi, pp. 82-86.
- Anonymous, Extraits d'une chronique anonyme, finisant en 1380. Ed. Hist. de Fr., XXI, pp. 305-318.
- Anonympous, Listen de Chevaliers Croises avec Saint Louis en 1269, Ed. Hist de Fr., XX, pp. 305-318.
- Anonymous, Gesta Alia Sancti Ludovici noni , Francorum regis. Ed. Hist. de Fr, XX, p. 56.
- Beaulieu, Geoffroi de, Vita et Sancta conversatio Piae memoriae, Ludovici noni regis Francorum- Ed. Hist. de Fr, XX, pp. 20-26.
- Chartres, Guillaume de, De Vita et actibus inclytae recordationis regis Francorum Ludovici et de miraculis quae ad ejus Sanctitatis dec larationem contigerunt - Ed. Hist. de Fr., XX., pp. 28-39.
- Eracles, L'Estoire de Eracles Empereur et la Conqueste de la Terre d'Autremer. Ed. R. H. G.- H. Occ., t. II, Paris, 1859, pp. 458-460.
- Joinville, Jean de, Histoire de Saint Louis. Texte Orignal du XIve Siécle acompagne d'une traduction en Français moderne par M- Natalis de Wailly, Paris, 1874.
- Les Gestes de Chiprois, Ed, R.H.C.- Doc . Arm, t. II, Paris, 1906.
- Louis IX (St. Louis):
- St. Louis nolise Scize nvires genois pour Sapremiere croisade. Ed. A.O. L., t. II, Paris, 1884. pp. 232-6).
- 2- Saint Louis , King of France, English, Trans. by James Hutton , London, 1868.

- Matt. of West., The Flowers of History, 2 vols., London 1853.
- Nangis, Guillaume de,
- 1- Vie de Saint Louis, Ed. Hist . de Fr., XX pp. 439-463 .
- 2- Vie de Philippe III, Ed. Ahist. de Fr. XX, pp. 464-482.
- 3- De Nangiaco Chronion (1226-1300) . Ed . Hist. de Fr., XX, pp. 543-582 .
- 4- Chronique Abergée on "Chronique des rois de France, Ed. Hist. de Fr., TXX, pp. 647-653.
- Paudua, Guillaume de, Historiae Albigensium, auctore Guillelmo de Podio Laurentii, Pars, Ultima, ab anno 1230 ad 1272. Ed. Hist. de Fr., XX, pp. 474.
- Paris, Matthew, Matthew Paris, English History from the Year 1239 to 1273, Trans. From the Latin by J.A. Giles, 2 vols., London, 1852-3.
- Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyre du manuscrit de Rothelin (1299-1261). Ed. R.H.C.- H. Occ., t. II, Paris, 1859; pp. 489-639.
- St. Denis, Extraits des Chroniques de Saint Denis, ou les Grandes Chroniques de France Ed. Hist. de Fr., XXI, pp. 103-123.
- St. Pathus, Guillaume de.
- Vie de Saint Louis. Ed. Hist . de Fr., XX, pp. 68-69, 103.
- Wuegler, Paul, The Infidel Imperor and his Struggles against the pope.
  A Chronical of the 13 th century by p. Wiegler, tr. by Brian W. Downs, London, 1930.

### المصادر العربية

### أولا: المخطوطات والمخطوطات المصورة

١- ابن أيبك (ت ٧٣٢هـ / ١٣٣١م) أبويكر بن عبدالله :

أ- «درر التيجان وغرر تواريخ الزمان، »، دار الكتب المصرية، رقم ٤٤٠٩ تاريخ.

ب- «كنز الدرر وجامع الغرر» ، ٩ج - دار الكتب المصرية ، رقم ٢٦٤٣ تاريخ .

- ۲- ابن دقماق (ت ۸۰۹هـ / ۱٤۰۷م) صارم الدین ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائی :
   «الجوهر الثمین فی سیر الملوك والسلاطین »، دار الكتب المصریة، رقم ۱۵۲۲ تاریخ .
- ۳- ابن الفرات (ت ۹۰۷هـ / ۱۵۰۲م) ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم بن علی: «تاریخ الدول والملوك»، ۱۸ مـجلدا ، دار الكتب المصـریة ، رقم ۳۱۹۷ تاریخ ، تصویر شمسی .
- ٤- ابن رسول (ت ٧٧٨هـ / ١٣٧٦م) عباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر: «نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون «، مجلدان ، دار الكتب المصرية، رقم ٤٩٦٤ تاريخ.
- ٥- ابن واصل (ت ١٩٧٧هـ / ١٢٩٨م) جمال الدين أبو عبدالله محمد بن سليم:
   أ- «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب »، ٢ ج، مكتبة جامعة الاسكندرية، رقم
   ٦٤ مخطوط، «تصوير شمسى».
- ب- «التاريخ الصالحي» ، مكتبة كلية الأداب بجماعة الاسكندرية، رقم ٣١٤٣ب،
   «تصوير شمسي».
- ٦- أبو المحاسن (ت ٨٧٤هـ / ١٤٥٤م) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى : «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»، ٣ ج، دار الكتب المصرية ، رقم ٢٣٥٥ تاريخ .
- ٧- بامخرمة (عاش في القرن العاشر هـ / السادس عشر م) أبو محمد بن عبدالله أحمد بن على:
- «قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر»، ٦ ج، دار الكتب المصرية ، رقم ١٤٤٠٠ تاريخ .

- ۸- بيبرس الدوادار (ت ٧٢٥هـ / ١٣٢٥م) الأمير ركن الدين بيبرس المنصورى:
   «زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة »، ج١٠ ، مكتبة جامعة القاهرة، رقم ٢٤٠٢٨ تاريخ. «تصوير شمسى» .
- ٩- السخاوى (ت ٩٠٢ هـ / ١٤٩٧م) شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن:
   «تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات
   وما يتبع ذلك». مكتبة بلدية الاسكندرية، رقم ١٤٨٦ب.
  - ۱۰ السلامی (تاریخ الوفاة غیر معروف) شهاب الدین أحمد:
     «مختصر التواریخ »، دار الکتب المصریة ، رقم ۱٤٣٥ تاریخ .
- ۱۱- السيوطى (ت ۹۱۱هـ / ۱۵۰۵م) أبو الفضل عبد الرحمن :
  «تاريخ السلطان الملك الأشرف قايتباى المحمودى الظاهرى»، دار الكتب
  المصرية، رقم ۱۵۵۹ تاريخ .
- ۱۲- العینی (ت ۸۵۵هـ / ۱۵۶۱م) بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی:
  «عقد الجمان فی تاریخ أهل الزمان»، ۲۳ ج فی ۱۹ مجلد ، دار الکتب المصریة،
  رقم ۱۵۸۶ تاریخ، «تصویر شمسی».
- ۱۳ الفیومی (ت حوالی ۷۷۰هـ / ۱۳٦۸م) أحمد بن محمد بن علی:
   «نثر الجمان فی تاریخ أهل الأعیان»، المجلد الثانی ویبتدئ من أثناء سنة
   ۱۲۳هـ وینتهی إلی ۱۸۹هـ، دار الكتب المصریة ، رقم ۱۷٤٦ تاریخ .
- ۱۶ الكتبى (ت ١٦٧هـ / ١٣٦٣م) محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدين: «عيون التواريخ» ، ١٦ مجلدا، يهمنا منها مجلد مكتوب عليه الجزء العشرون، ويبتدئ من ١٤٩٥ هـ وينتهى إلى ١٧٠هـ ، دار الكتب المصرية، رقم ١٤٩٧ تاريخ، «تصوير شمسى».
- \* ۱۵- النويرى الكندى (ت ۷۳۲هـ / ۱۳۳۲م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد:

  «نهاية الأرب في فنون الأدب» ٥٥ مــجلدا، دار الكتب المصرية ، رقم ٤٩٥
  معارف عامة ، «تصوير شمسى».
- ١٦- اليونينى (ت ٧٢٦هـ / ١٣٢٦م) موسى بن محمد بن أحمد قطب الدين :
   «نيل مرأة الزمان في تاريخ الأعيان» ، ج١٥ و١٥دار الكتب المصرية، رقم
   ١٥١٦ تاريخ .

### ثانيا: المصادر المطبوعة

- ۱- ابن أبى دينار (عاش فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى):
   أبو عبدالله محمد بن أبى القاسم القيروانى المعروف بابن أبى دينار: المؤنس فى
   أخبار أفريقيا وتونس، تحقيق محمد شمام، تونس ١٩٦٧ .
  - ٧- ابن أبي زرع (ت حوالي ٧٢٦هـ / ١٣٢٧م) على بن محمد الفاسى:
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط ١٩٧٢ .
- ٦- ابن الأثير الجزرى (ت ٦٣٠هـ/ ١٣٢٤م) أبو الحسن بن أبى الكرم الملقب عز الدين:
   الكامل في التاريخ، طبعة بيروت، ١٩٦٦، وبولاق ١٩٣٦م.
- ٤- ابن القنف (ت ١٤٠٧هـ / ١٤٠٧م) أبو العباس أحمد بن حسين بن الخطيب القسنطيني: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ، تحقيق محمد الشاذلي النيفرو عبد المجيد تركي، تونس ١٩٦٨ .
- ٥- ابن الوردى: (ت ٧٤٩هـ / ١٣٤٩م) أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر:
   تتمة المختصر في أخبار البشر ، ويعرف بتاريخ ابن الوردى، القاهرة ١٢٨٥هـ
   / ١٨٦٨م.
  - ٦- ابن اياس (ت ٩٣٠هـ / ٩٢٠م) أبو البركات محمد بن أحمد:
- كتاب تاريخ مصر المعروف ببدائع الزهور في وقائع الدهور- ٤ ج، الطبعة الأولى، القاهرة (بولاق) ١٣١١-١٣١٤هـ .
  - ٧- ابن بطوطة ( ت ٧٧٩هـ / ١٣٧٧م) أبو عبدالله محمد بن عبدالله:
- مهذب رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ٢ج، القامرة ١٩٣٤ - ١٩٣٧ .
- ۸- ابن حوقل (عاش في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) أبو القاسم بن حوقل
   النصييي:
  - صورة الأرض، ليدن (مطبعة بريل) ١٩٣٨ .

- ٩- ابن خرداذبة (ت في حدود ٢٠٠٠هـ) أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله:
   المسالك والممالك ، ليدن (مطبعة بريل) ١٣٠٦هـ / ١٨٨٩م .
  - ١٠- ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ / ١٤٠٦م) عبد الرحمن بن محمد :
- العبر وديوان المبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من نوى السلطان الأكبر، ٧ج، القاهرة (بولاق) ١٢٨٤هـ، طبعة بيروت ، ١٩٦٨.
  - المقدمة، الطبعة الرابعة ، بيروت ١٩٨١ .
  - ۱۱ ابن خلدون (ت ۷۷۹هـ / ۱۳۵۸م) أبو زكريا يحيى بن خلدون:
     بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد، الجزائر ۱۹۸۰ .
- ۱۲ ابن شاهين (ت ۷۸۲هـ / ۱٤٦٧م) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ، تحقيق بوكس زاويس، باريس ۱۸۹٤م.
- ۱۲ ابن عبدالظاهر (۱۹۲هـ / ۱۲۹۲م) محيى الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق عبد العزيز الخويطر ، الرباط ۱۹۷۹ .
- ۱۵- ابن عذاری المراکشی (ت ۷۱۲هـ / ۱۳۱۲م) أبو العباس أحمد: البيان المغرب في أخبار المغرب ، ٤ ج ، بيروت ١٩٥٠، ماعدا ، ج٣ طبعة تطوان ١٩٦٠ .
  - ۱۵ ابن مطروح (ت ۱٤٩هـ / ۱۵۲۱م) جمال الدین یحیی:
     دیوان ابن مطروح ، الطبعة الأولى ، قسنطینیة ۱۲۹۸هـ .
  - ١٦ ابن منظور (ت ٧١١هـ / ١٣١١م) جمال الدين أبو الفضل محمد:
     اسان العبر المحيط، ١٠ج، بيروت ، بدون تاريخ .
- ١٧- أبو الفدا (ت٧٣٧هـ/ ١٣٣١م) الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ابن عليك
   المختصر في أخبار البشر، ويعرف بتاريخ أبى الفداء، ٤ج، الاستانة، ١٢٨٦هـ.

- ۱۸- أبو المصاسن (ت ٤٧٤هـ / ١٤٦٩م) جمال الدين أبو المصاسن بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ٩ج، القاهرة (دار الكتب المصرية)، ١٣٤٨ ١٣٦١ هـ / ١٩٤٩م.
  - ۱۹ البلاذرى (ت ۲۷۹هـ / ۸۵۸م) أحمد بن يحيى بن جابر بن داود :
     ۱۹ فتوح البلدان ، تحقيق د. صلاح الدين المنجد ، ٣ ج، القاهرة ١٩٠٦ .
    - ٢٠- الحميرى (ت ٩٠٠هـ / ١٣٧٩م) محمد بن عبد المنعم:

الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق د. احسان عباس، بيروت ١٩٧٥ .

- ۲۱- ابن العماد (ت ۱۰۸۹هـ / ۱۹۷۹م) أبو الفلاح عبد الحى بن على بن محمد:
   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ج ، بيروت (بدون تاريخ) .
- ۲۲- الادريسى (٣٠٥هـ / ١١٦٦م) أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ادريس: صعة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق نشر هذا القسم وقدم له وترجمه إلى الفرنسية دوزى ودى غويه ليدن (مطبعة بريل) ١٨٦٦م.
- ۲۳- الاصطفرى (عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) ابو اسحاق ابراهيم
   ابن محمد:

مسالك الممالك، ليدن ١٩٢٧ .

۲۲- الخوارزمي (تاريخ الوفاة غير معروف) أبو جعفر محمد بن موسى:
کتاب صورة الأرض، مـنْخوذة عن کتاب الجغرافیا الذي الفه بطلیموس القلوذی،
نسخه وصححه هانس فون شریك، فیینا ۱۳۶۵هـ- ۱۹۲۲م.

۲۰ الدمشقى (ت ۷۲۷هـ / ۱۳۲۷م) محمد بن أبى طالب الأنصارى الصوفى المعروف بشيخ الربوة والمكنى بالدمشقى :

نَخْبة الدهر في عجائب البر والبحر، كوينهاجن ١٨٠٤م، مطبعة ليبِرْج ١٩٢٣ .

٢٦- الذهبى (ت ٧٤٨هـ / ١٣٤٨م) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين: دول الإسلام، ٣ج، الهند- حيدر أباد ١٣٣٧هـ .

- ۲۷ الزركشى (ت ۱۸۸۲هـ / ۱۶٦۱م) أبو عبدالله محمد بن ابراهيم:
   تاريخ النولتين المودنية والحفصنية ، تحقيق محمد ماضور، تونس، ۱۹٦٦ .
  - ٢٨- السلاوى (ت ١٣١٥هـ / ١٨٩٥م) أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى:

الاستقصا لأخبار المعرب الأقصى ، تحقيق جعفر ومحمد الناصرى، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .

- ٢٩- العمرى (ت ١٤٨هـ / ١٣٤٨م) شبهاب الدين أبو العباس المعروف بابن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ج١ ، نشره المرحوم أحمد زكى ، القاهرة (مطبعة دار الكتب المصرية) ١٣٤٢هـ / ١٩٢٤م .
  - ٣٠- الغبريني (ت ٢٠٤هـ / ١٣٠٤م) أبو العباس بن أحمد الغبريني:

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايه ، تحقيق الأستاذ رابع بونار، الجزائر ١٩٧٠ .

- ۲۱ الکتبی (ت ۷۹۶هـ / ۱۳۹۳م) محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدین:
   فوات الوفیات، ۲ ج فی مجلدو احد ، القاهرة ۱۲۹۹هـ .
  - ۳۲ القزوینی (ت ۱۸۲هـ / ۱۲۸۳م) أبو عبدالله زكریا بن محمد بن محمود:
    آثار البلاد وأخبار العباد، بیروت ۱۹۹۳ . .
- ۳۲- القلقشندى (ت ۸۲۱هـ / ۱٤۱۸م) أحمد بن على بن أحمد بن عبدالله : صبح الأعشى في صناعة الانشا ، ١٤ ج، القاهرة ، (دار الكتب المصرية)
  ۱۹۱۲ ۱۹۱۹ .
  - ٣٤ المسعودى (غير معروف تاريخ الوفاة) محمد الباجى:
     الخلاصة النقية في ذكر أمراء أفريقيا، تونس ١٣٢٣هـ / ١٨٦١م .
    - ٣٥- المسعودي (ت ٣٤٦هـ ) أبو الحسن على بن الحسين:

مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق الأستاذ محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ، ١٩٥٨م. ٣٦- المراكشى (ت ٦٢٠هـ / ١٢٢٤م) محيى الدين عبد الواحد:

المعجب في تلخيص المغرب ، تقديم محمد الفاسي، المغرب ١٩٣٨ .

٣٧- المقدسي (عاش في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) شمس الدين أبو
 عبدالله المعروف بالبشاري :

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، الطبعة الثانية، ليدن (مطبعة بريل) ١٩٠٩م. ٢٨- المقرى (ت ١٠٤١هـ ١٦٣١م) أحمد بن محمد المقرى التلمساني:

نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ، عشرة أجزاء، بيروت ١٩٦٨م.

٣٩- المقريزي (ت ١٤٤٥هـ / ١٤٤٢م) تقى الدين أبو العباس أحمد:

١- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ، ٢ ج، القاهرة بولاق ١٢٧٠هـ .

٢- السلوك لمعرفة دول الملوك، ج١، ٢ إلى سنة ١٤٧هـ، نشره وعلق عليه د.
 محمد مصطفى زيادة.

· ٤٠ جبران مسعود (تاريخ الوفاة غير معروف):

الرائد ، بيروت ١٩٨١م.

#### 13- acapt:

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، نشره وصححه د. سي علوش، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية ، ج٦ ، الرباط ١٩٣٦ ، وطبعه أخرى تحقيق د. سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة ، الرباط ١٩٧٩م.

27- ياقوت الحموى (ت ٦٢٦هـ / ١٢٢٨م) أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الملقب شهاب الدين:

معجم البلدان ، ٤ ج، ط بيروت ١٩٥٦ ، الجزء الرابع ، ق٢ طبعة ليبزج ١٨٦٩ .

### المراجع الأجنبية

Archer, T.A. & Kingsford, G.L., The Crusades of Jerusalem, 5 th. impersion. London 1919.

Atiya, A. S.,

1- The Crusade of Nicopolis, London 1934.

2- The Crusade in the Later Uiddle Ages London, 1938.

Bailly, A., Saint Louis, Paris, 1949.

Bainville, J., Histoire de France, Paris, 1925.

Barthold, W., Histoire des Turcs d'Asie Centrale, Adaptation française par Ume U. Donekis, Paris, 1945.

Berger, E., Saint Louis et Innocent IV: Etude Sur les rapports de la France et du Saint les Siege Paris, 1893.

Bordeaux, H., Un Precurseur: Vie, mort et Survie de Saint Louis, Roi de France. Paris, 1949.

Boulenger, J., La Vie de Saint Louis, Paris, 1929.

Bray, A., The Good St. Louis and his Times, London, 1870.

Brunschivig, R., La Berberie Orient Sous les Hafsdas, 2 Tomes, Paris, , 1940-46.

Calenderier liturgique des dioceses de France, 1978.

Calmette, J., Le Monde Féodal, Paris, 1937.

Campbell, G., The Crusades, London, 1935.

Davis, H. W. C. Mediveal Europe, London 1941 .

Deguignes, C. L., Histoire generale des Huns, des, Turcs, des Mongols, et des autres Tartares occidentaux avant et depuis Jesus - Christ Jusqu; apresent. 4 t., en 5 vols., Paris 1756-7.

Daru, Le Comte, Histoire de la republique de venice, 10 Toms, Bruxelles, 1840. Gibbon, E., The Crusades: A.D. 1095-1291, London, 1870.

Grousset, R. Histoire des Croisades et du Royame France de Jerusalem, 3 vols., Paris, 1948.

Guizot, M., Saint Louis and Calvin, London, 1809.

Hassall, A., France Mediaval and Modern, Oxford, 1918.

Howorth, H., History of the Mongols from the 9 th to the 19 century, 4

Parts in 5 vols., London, 1876-1927.

Kitchen, G., A History of France, vol. 1, Ixford, 1899.

Lamb, H., The Crusades: The Flame of Islam, London, 1931.

Ludlow, J.M., The Ago of the Crusades, Edinnburgh, 1897.

Michaud, M., Histoire desCroisades, 7 toms, Paris 1819-1822.

Miller, G., History, philosophically illustrated from the fall of the Roman Empire to the French Rovolution; 4 vols., London, 1849-1852.

Richard, J., Orient et Occident au moyen a la contacts et . relations (XIIe - XVc S.), London, 1970.

Rohricht, R., La Croisade du prince Edward, Angletterre in A.O.L., t. II, Paris, 1881.

Molinier, A., Les Sources de L'histoire de France depuis les origines Jusque, en 1815. Cf. vol. III: Les Capetiens: 1180 - 1328, Paris, 1903.

Runci man , S.,

1- Byzantine Civilisation , London , 1948 .

2- A History of the crusades, 3 vols., London, 1971.

Tenison, E., Chivalry and the Wounded: The Hospitallers of St. John of Jerusalem (1014-1914), London, 1914.

Treece, H., The Crusades, New York, 1914.

Wustenfeld, Mahler Sche Vergleichungs- Tabellen Der Mohammedanschen und Curistlichen Zeitrechnung, Traduction en Arabee par DrA-M maged A. M. Ramadan, le Caire, 1980.

## المراجع العربية والمعربة

- ١- ابتسام مرعى (دكتوره): العلاقات بين الضلافة الموحدية والمشرق الإسلامي،
   الاسكندرية ١٩٨٥.
- ٢- ابراهيم على طرخان (دكتور): المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى ، القاهرة
   ١٩٦٦.
  - آنور الجندى: الإسلام تاريخ وحضارة ، دار الاعتصام ، بدون تاريخ .
- ٤- أدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو
   ريده ، ٤ ج ، بيروت ، ١٩٦٧ .
  - ٥- أبوزيذ شلبي (دكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية ، ط٣ ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
  - ٦- أحمد الشامي (دكتور): الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول، الدمام ١٩٨٣ .
- ٧- أحمد مختار العبادى (دكتور): دراسات فى تاريخ المغرب والأنداس، الاسكندرية
   ١٩٦٨ .
- ٨- تاريخ البحرية المصرية: نخبة من أساتذة جامعة الاسكندرية بالتعاون مع القوات
   البحرية المصرية، الاسكندرية ، ١٩٧٣ .
  - ٩- جمال الدين الدناصوري (دكتور): جغرافية العالم أفريقيا ، القاهرة ١٩٥٩ .
  - ١٠- جمال الدين سرور (دكتور) : دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القاهرة ١٩٦٠ .
- ۱۱ جوانفیل (جان دی): القدیس لویس، حیاته وحملاته علی مصر والشام ، ترجمة وتعلیق د. حسن حبشی ، الطبعة الأولی، القاهرة ، ۱۹۲۸ .
  - ١٢ جوزيف نسيم يوسف (دكتور) :
  - ١- العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ط. خامسة، الاسكندرية ١٩٨٧ .
    - ٢- العدوان الصليبي على مصر، الاسكندرية ، ١٩٨٤ .
    - ٣- العدوان الصليبي على بلاد الشام، الاسكندرية ١٩٨٤ .
- ٤- الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى، الطبعة الأولى،
   الاسكندرية ١٩٨٦ .
  - ٥- تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، الاسكندرية ، ١٩٨٤ .
    - ٦- الدولة والامبراطورية في العصور الوسطى ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ .

- ٧- العنوان الصليبي والرأى العام الغربي، محاضرة من سلسلة المحاضرات العامة للعام الجامعي ٦٧ / ١٩٦٨ الاسكندرية، ١٩٦٨ .
  - ١٣- حامد غنيم أبو سعيد (دكتور):
  - ١- مراكز الحضارة الإسلامية، ٢ج ، القاهرة ١٩٧٦ .
  - ٢- الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية ٣-، القاهرة ١٩٧٣.
- ١٤ حسن ابراهيم حسن (دكتور): تاريخ الإسلام الديني والشقافي والسياسي
   والاجتماعي الطبعة التاسعة ، القاهرة ، ١٩٧٩ .
  - ١٥- حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
    - ١٦- حسين مؤنس (دكتور) : فتح العرب للمغرب، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ۱۷ ساليفان (ريتشارد أ): ورثة الامبراطورية الرومانية ، ترجمة وتقديم د. جوزيف نسيم، الاسكندرية، ۱۹۸۵ .
- ۱۸ سامية عامر : (دكتورة) الصليبيون في فلسطين- بلاد الشام دار عين ، القاهرة ٢٠٠١
- ١٩ ستيفن رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ٣ج، ترجمة د. السيد الباز العريني،
   بيروت ١٩٦٩ .
  - ٠٠- السيد عبد العزيز سالم (دكتور):
- ١- المغرب الكبير، العصر الإسلامي، دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية، الاسكندرية ١٩٦٦ .
  - ٢- تاريخ المسلمين وأثارهم في الأنداس، بيروت ١٩٦٢ .
  - ٣- «المهدى بن تومرت» مقال بدائرة معارف الشعب رقم ١٩٦٠ .
- ٤- المسجد الجامع بالقيروان وجامع الزيتونة بتونس ، مقالان بكتاب بيوت الله مساجد
   ومعاهد، القاهرة ١٩٦٠، كتاب الشعب عدد ٧٨ .
  - ٥- «المغرب الإسلامي» كتاب الشعب عدد ١٣٨-١٣٩ ، القاهرة ١٩٦١ .
  - ٢١- سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): تاريخ المغرب العربي، الاسكندرية ١٩٥٦ .
- ۲۲ سمعید عبد الفتاح عاشور (دکتور): الحرکة الصلیبیة، صفحة مشرقة فی تاریخ
   الجهاد العربی فی العصور الوسطی ۲ ج ، القاهرة ۱۹۹۳ .

- ٢٣- صابر محمد دياب (دكتور): مدينة تونس في التاريخ الإسلامي، مقال في مجلة جامعة القاهرة (فرع الخرطوم) العدد الثامن، القاهرة ١٩٧٧م.
  - ٢٤- عبد الرحمن حميدة (دكتور): أعلام الجغرافيين العرب، دمشق ١٩٧٩ .
- ٥٢ غوستاف لوبون (دكتور): حضارة العرب، نقله إلى العربية محمد عادل زعيتر،
   القُاهرة ١٩٤٥.
- ٢٦- لويس شيخو: جولة في الدولة العلوية، انظر مجلة المشرق السنة ٢٢-١٩٢٤، العدد ٧
   بيروت ١٩٨٨-١٩٢٨ .
  - ٧٧- محمد الحبيب (دكتور): لب التاريخ ، تونس ، ١٣٤٤هـ .
- ٢٨ محمد الصادق عفيفي (دكتور): تطور الفكر العلمي عند المسلمين ، القاهرة
   ١٩٧٧ ١٩٧٧ .
- ٢٩ محمد عبد الله عنان (دكتور): دولة الإسلام في الأنداس، ٢ج، الطبعة الرابعة،القاهرة ١٩٦٩ .
  - -٣- محمد فرج (دكتور): المدرسة العسكرية الإسلامية، ط٢، القاهرة ١٩٧٩ .
- ٣١- محمد مزالى وأخرون: تاريخ أفريقيا الشمالية تونس- الجزائر- المغرب من الفتح الإسلامي حتى ١٩٧٨م، تونس ١٩٧٨.
- ٣٢- مكسميوس مونروند: تاريخ الحروب المقدسة في المشرق المدعوة حرب الصليب، ترجمه من الفرنسية إلى العربية مكسيموس مظلوم، ٣ج، في مجلاو احد، اورشليم، ١٨٦٥.

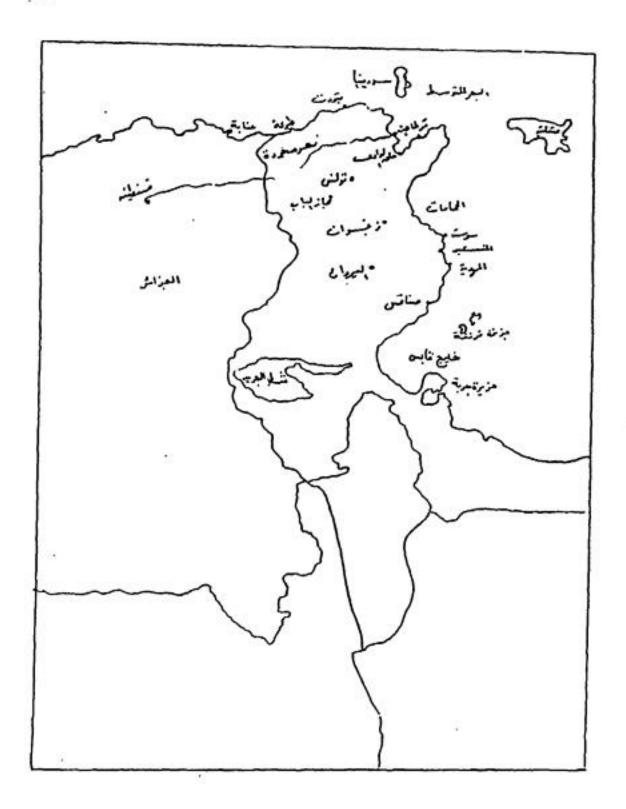

### خريطةرقم (٢)



نقلاً عن أطلس التاريخ الإسلامي، ص١٩

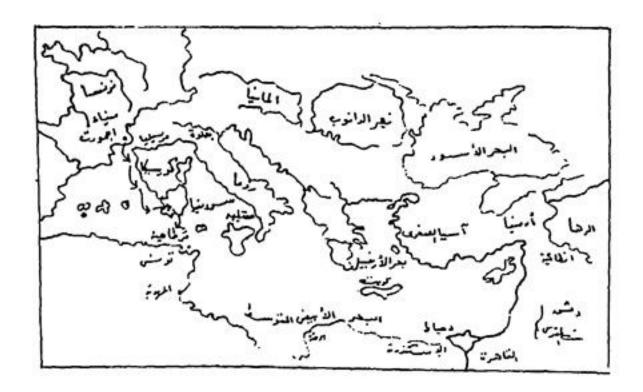

خريطة توضيح سير الحملة من ميناء اجمورت بقرنسا وحتى ميناء قرطاجنة بتونس (نقلاً عن د. جوزيف يوسف «العدوان الصليبي على مصر ص٩٧»



وصف تفصيلى للمعركة التى دارت بين المسلمين بقيادة يحيى بن مسالح والصليبيين بقيادة الملك لويس التاسع (٦ أغسطس ١٧٧٠م/ ١٥ ذى الحجة ١٦٨هـ)



خريطة توضع أولى المعارك البحرية البرية التي دارت بين الملك شارل والتونسيين (ه سبتمبر ١٢٧٠م / ١٥ محرم ١٦٩هـ) مقياس الرسم ١ / ١٠٠٠٠٠٠



خِريطة توضع خط سير الحملة أثناء عودتها من قرطاجنة إلى أوروبا

# محتويات الكتاب

رتم الإيداع ٢٠٠٢/٢٥٣٧

الترقيم الدولى 8 - 078 - 322 - 977 ALS.B.N. 977

دار روتابرینت للطباعة ت: ۷۹۵٬۲۳۹۲ - ۲۹۵٬۹۹۱ مهندس / پوسف عز

٥٣ شارع نوبار - باب اللوق

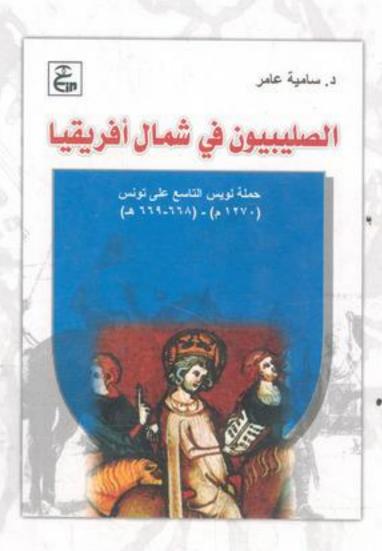



74



للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES